

BP194A P7 S25 1859

C821 .B1518

INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

42649 ★
McGILL
UNIVERSITY

4027672



درام کوای و معنی شاعی کلندود رو مرکل نافرند

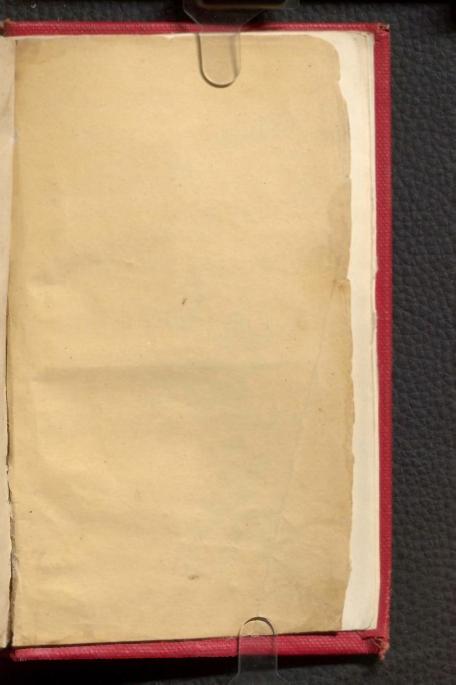



وبالمع في المالية

دغلماليالتان القان المتادد الق فالحرا الثاعالة عَلِاَسْمُاعِلَافِهِ منعجة ٣ ٢ دعائه المالية الثا المَعْ الْجُلِيْدِي الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِيلِيِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِين عَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا استهاء التهالحين عَلَاللَّهُ مَّاعَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا لَمُلَّا اللَّهُ الل Y 15 Ase الم عرجية دُغانْ عليه في في الهليال الأعزاب سِم اللّٰبِ الْأَعْظِمُ المتين والتقالني te te des. دغائم التاخ أناف دُفِالْمُهُلِينِينَ التفتيح كالتناك الماسة تغاك الله فطاع الر طللعتمةي ایضًا فِحطَّلِیَ العنفِ مِنْ العنفِ العنفِ مِنْ العنفِ العنفِ الأستعفالي eval



رفائه للسل دغائه علائما المقائمة عفىالمصرف والعق ليراليشًا والعق لوجع استعمن 1mmdie رغائها السالة دغائعًليَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّ رغائه عليتر والعظلبون لعشرالهلائ Immaseio دغائه للسل دغائب التان د فائه لاسلال اللِثِقُ لَيُ الْ والعوزة للحية Impasio معنى عاسا د غائه للسلم دفائه كالسل دغائهکیت فالخرالعقة السّالخالجي لأبطال ليتخر صنعه ۱۳۲ modein Imredieno وغائمالية الم وَالْمُعَلِيْكِ إِلَّهِ في الأعتصال الله 140000 دغائه على السلا والشَّدَايُلافِيًّا ف المعتماع العبد صفههعا العطعف



وعائم للسلالة وعالم فالسلا دُغَامُعُلِيْتُهُمْ اذالفالتلاعامًا فظلالشهاوة ।र्विन्द्रंभीन् 19500 صفحه ع ١٩ دغائهالسلا دُغَانُ عَلَيْكُمْ لِلْ النّاسِ الخيالية دعق بهم أنّا برق صنعه ١٩٨٨ المنالخ الخالفان الرقي الجلابون 191420 دُفِأَتُهُ عَلِيكُمْ لِلْ والمائه كالمائه دغائبعلالسلا عندمائح السِّنَّا المهند عدم صبخه ۲۰۰ فالأسنعا برالتما اصًالِدِّالَابِق 19900 دُغَاتُهُ عَلَيْتِهُا وغائهالسلا دُعَانَهُ عَالِمُ اللَّهُ اللّ خِ الحري السَّام جين تعمل المن ن الأسبطاق 4. 1dee دفالمُ هَلِكُ لِمَا دغائه عليتها عِنْكَوْلِمُاللَّانَّا صعهه ۲۰ ۴ صفخه ۲۰ س دغامه على الماني دفائهاليال الفائم الماء عَلَمَ الدين الدين عندالأستنعاء عنالضمض 4 1. de ٢ ١٠ معن صنعه ۱۰ ۲



いているのというないのというというとう







وعلى حَيديه الذَّى لِكُ شَرْانِعِهُ وُدَلَكَ مَشَارِعُهُ وَعَلا أَبْنَاتِهُ الَّذِينَ وَضِيحُ المَعْ المَهُ وَتَبَيَّنُ وَمَرَاسِمَهُ صِلْقُهُ لا يَهُمْ هَازَمَانُ وَلا يَجُوْرِهُمْ مَيْكُانٌ وَلَحُبِلْ فَيَوْلُ ٱلْفَيْقِرْلِيا رَجِّهُ رَبِّهِ إِلْهُ عِنْ اللَّهِ بْنُ صَالِحُ النَّيْمَ الْجِهِ عَنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا المُواكُفُا وَمَلِغَهُمُ مِن الْخِيرانِ مَاكُفًا وَجَهُم الصِّيالِ السِّيالِ الْ اعْلَمُمْ الْمِينِ مُحَرِّد عَلِي وَالْمِيلِ النِّذ ذِارِ فَ هٰذِهُ الصِّحيفة ما صِّحَنْ عِنْدِي رَوْالَكِهُ وَمَثْنَكُ لَدَيْ إِحَارَنُهُ مِنَ التَّعْوِ الواردة عزسي الوسار وصفوة صفوة المراكب بنابج طالبيامير الومنين صكلوان الله عكيه وعلانت الْعَصُومِينَ بِحِنْنِ الْمُسِنَادِ هُوَاً مِنْ الْأَكْثَارِ وَاغِتِمَا لَا عَلَاُلاً شَيْلِهِ إِحَيْثًا نَهَا مَنْ عُوْلَةٌ مِنْ الكُنْبِ لِلْعُمُلَةُ الشَّهُو وَٱلْأُصُولِ الْمُشْيِنَاةِ اللَّهِ هِي بَيْنَ عُلَىٰ أَشَا مُؤَفِّونَةُ وَمَيْهُ بالصيفة العلوية والتخفنة المتضوية اتحفنها انواد فِي البِّينِ مِن الْمُعَيِّدَ وَوَ المنْفِحَةِ بِنَ وَإِنَا النَّيْدَ لَ اللَّهَ الْكُرْمَانُ THE VIOLENCE OF THE PROPERTY O

(-)

بجعِلَها فِصِيَفَزُ الْحَسَنَاتِ مَكُنُوْلَةً وَجَدَحُ وَ لِنَا لِنَا الْخُلُولُةُ وَٱنْ يَجْعَلَهٰا خِالِمَ قُمْنِ كُلِّ صَمِيمَةً فِارِيَةً مِنْكِلِّ ذَمَهِمْ أُوانَ الشُّرُكِينَ فِي أَوْلِ كُلِّ مِن النَّفَعَ مِلِ وَافْتُناها وَكُنَّهُا وَاسْتِكُنَّهُا وَهِي مُشْتِمَلَةٌ عَلَامْنَا جَالْ وَدَعَوْتٍ وَجُجْبِ إِيسِنِغَاثَالِ وَهَيْ اكِلَ عَوْدَانِ وَاللَّهُ تَعَالُ لُلْمَتُونُ اَنْ يُعْيِنَ عَلِما قَصَدُكُ وَاَنْ بُوفِقٌ بَالْمُ إِنَّا مِمَا شَعَابُ وَ هُوحَيْبِي نِعَ الْوَكِيلُ نِعَ الْوَلِي وَنُعَ النَّجِيْرَةِ لاَجُولَ وَلا فُوَّةُ اللَّه اللَّه أَلْمَ لِلَّهُ الْعَظِيمِ وَصَلَّكُ عَلْمُ عُرَّدُوا لِمِ الطَّاهِرِينَ خُ عَالَى لَهُ عَلَيْكُ إِلَى فَالْكِنْ وَالشَّنَاءِ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَ حَلَّ كْغَانْيْ فْ فِنْمَالْ لِللَّهِ عَرْقَجُلَّ وَتَبْظِيمُ وَكُعَانِي لُهُ وَكُمَانِي لُهُ بِ نَعْلِهِ أَيْضًا وَلَعَظِيرِ وَنَنْزِهِيُّهِ لِكُلِّ مُصَّوَّسِيَّهُ وَلَهُا كُلُّ فِ الشِّنَاءِ عِلَى لللهِ وَهُوَ مِمَّا عَلَّمَ الْكِنَّا وُعَالَا اللَّهِ الْمُنَّا التناكة مياعكم أوكيا وعافع وزكراسماء الله الحسن دُعَلَيْ فِذِكُ اسْمَاء الله أَكْنُه الصَّاوَقُودُ عَاء السَّلُولِ 42649

وْعَافَى فِي رِاسِ الله أَلا عَظِم فَعَافَى فِالْمَدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه **تَبْلُلُهُ يَتْلَا لُكِنَّا اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ** وَهُوَالْدُهَا أَوْ الْسَمَةِ عُ لِجَامِعِ دُعَافَعٌ وَالنَّهَ إِلِي النَّهَ إِلَى النَّهَ إِلَى النَّهُ إِلَى الِعِينِ والتَّكِيْرِ وَهُوَالتُّعَاءُ الْمَذُنُونُ ذُعَانُ فِي وَلِللَّيِّ صِّلَى اللهُ عَلَيْ وَالدِّوَالثَّنَّ وَعَلِنَهِ دُعَانُ انْضَافِالْصَّاوَ عَلَالنَّبِّحَ لَكَ لللهُ عَلَيْهِ وَالدِرْ عَانُ فِي النَّضَرُّعِ وَالنَّدَّلِلُ الَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى فَي لَا سُعِكَانَهُ إِلَى لَّهُ وَطَلَيْلُ لَعَ عَيْنَ اللَّهِ وَطَلَيْلُ لَعَ عَنْ دُعَانَهُ فِهُ أَلَّا نَفْظِاعِ إِلَى لِلَّهِ يَكَّا دُعَانَ فِي الْمُسْتَغِفَارِ ڣ<u>ۜ</u>ڛٙڃٟڮٚڷۣڮؘڷ؋ۣعٙۿ۪ؽڹػڒڴۼؽؙڵۼؘۼۣۮ۠ۼٲۏؙٛٛ؋ٛ ؽؙڴۺڵۼ۫ڣٳٮ انِيُّنَالَذَلكَ دُعَاثَعُ فِطَلَلْغِغْظُ دُعَاقُهُ فِطَلَلْغُغُوُّ دْغَاقَهُ فَهُ طَلَبِ لِلْمَفُودُ عَاقَهُ فِالنَّاجِاكِ دُعَاقَهُ فِ الناجاك ينادعا فع فالناجاكة دعافع فالنابقا اَضًا دُعَاقَعُ فِي مِنْ النِّصْفِ مِن رَجَدٍ فِي عَاقَعُ فِي النَّالَمَ عَ مِنْ مُنْ الْمُعْ فِي وَمُ النَّصِيْفِ مِنَ الْشِعْبَ الْكَافِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِق

أَجْعُنَةِ وَهُودُعَاءُ الْخِضْرَعَلِيْ السَّلَامُ دُعَاقَ الْإِنْظُرَالِ الْهِلَالِدُعْمَانُ الْإِلْنَظَلَ لِهُ الْهِلَالِيَّةُ دُعَانُ الْإِلَالَةِ دُعَانُ الْإِلَالَ مِلْالَ شَهِرُ رِمَضَانَ دُعَاقٌ فَعِنْدَا فِطْارِهِ فَي شَرْبَعْنِا دْعَاقْعْ عِنْلُالْافْظِارِوهُومْ الْمَاكَلُهُ النَّبْيُّ صَلَّاللَّهُ عَلِيْهُ وَالِهِ دُعَانِعِ مَعَكَا لِسِّخُودُ فِي لَيْلَةِ الْفِيْطِرُ إِلَّا مُطَأَّدُ دُعَا فَكُ فَعَشِرِنَيَ حَبَّةٍ ذُنَّاكُمْ لِلشِّفَآءِمِنَ المَضِينُ عَالْكُمْ فِالْغُوَدُهُ لِكُلَّ الْهِرَفُ إِلْجَسَدِ دُعَاقَعُ فِ ٱلْعَوْدَةُ لِيْرِقِ النِّفَّ ادْعَاقَعُ لْلُمَصُرُوعِ دُعَافَعُ فِي الْعَوْدَةِ لِوَجِعِ الضِّرُسِ فَإِنَّ لِوَجَع البطن فالعوذ وللبواسيرد غافه لعشر الولاد ودعا فِ الْعَوْدَ وِلْكُمْ وَهُومَمْ اعْلَىٰ النِّيقُ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْنَا وَالْحَافَةُ فِ ٱلْعَوْدَهُ عِنْكُ الْحَرْبُ وَالْعَرْبُ دُعْالُعُ لِلتَّوْلُولِ دُعَاقَ فِي الْعَوْدَةِ لِأَبْطَالِ السِّيِّدُ فَأَنْ فِ الْكُرْدِوَالْعَوْدَةِ وُكْفَا فَكُ فِي الْكُرْنِياْلْكُوْدُ والِعَادُ عَافَعُ فِهِ الْمَوْدَةِ مِلْنِ افْنُرَّعَلَيْمِ الرِّزْفِ ا دْعَانَع فِي الْمُسْتِغَارَهُ بِالسِّهِ لَعَادُ عَافَى ﴿ فِي الْمُعْلِمُ عِلْمُ السِّهِ السَّهِ السَّا

نَعْ اللَّهُ فَالْحَالَةُ فَالِشَّالْ اللَّهِ وَنُوازِلْ الْحُوادِثِ وَهُودُ عَاءً وَ المَهُ إِن دُعَاقُ فِي الشَّمَا لَيْهِ اجْ دُعَاقُ فِي الْمُعْجَاعِينِ العَدُدِّدُعَانُ فِي طِلْبِ الرَّنْ دُعَاقُ فِي كُلِّصَبَا لِطَلِيَهِ الرِّزْفِ دُعِانٌ اذِا آصِحَ دُعَانٌ فِي كُلِّصِبَاحٍ دُعَانٌ فِي الصَّبَاحِ وَالْسَاءِ دُعَاقُعْ فِي الصَّبَاحِ اللَّهُ دُعَاقٌ فِي لَا إِ الدَّبْنِ دُعَاقُ فِي ذَاءِ الدَّيْنِ اجًا دُعَاقُ اذِا فَصَمَا السِّأَا لِخَاجَةٍ دُغَافَى عَلَالْعَدُو دُغَافَى عَلَالظَّالِهِ دُغَافَى لَيْلَهُ أَهُمْ يِنِ لَيُلِالْعَلُوِّ دُعَافُعُ فِي فِيالِمَ إِلْبَالَاءِ دُعَافُعُ فِصِفَّانِ ﴿ طَلَبُ لِنَصْرَةِ ذِعَافُهُ فِصِفَّانِ الْمُكَادَّ التَّارُ دُعَانٌ لَيُلَدُ الْهَرِ بِصِيعَيْنِ الْهَارَ هُوَدُعَا أَالْكُرْفَيْلُ رَفْعُ الْصَاحِفِ دُعَاثُمْ بَوْمَ الْجِلَةَ بَلَ الْوَاتِعِ الْحُدُعَاثُ الْوَا لِفَي عَدْةً الْعَارِّدَا دُعَافُ إِذَا آَحْزَنُرُ أَمْرُدُ عَالَىٰ فَإِطَلِيلَتَّهَا أَوْ عِنْكَ الْإِوَالنَّالِسِ مِنْ أَكِهَادِ مَعْدَدَعْ وَيِرَاتًا هُمُدُعًا فَكُ

لِرَدَّالِابِقِ دُعَالَىٰ لِرَّالْإِبِينَ إِنَّمْ دُعَالَىٰ لِرِّدَ الْضَّالَّةُ دُعَا عِنْدَمَدْجِ النَّايِرِجِ وَجَهِ وَدُعَاَّوْعٍ فِي الْمُسْتِعْ اذَّهُمِنِ الِرِّيَاءَ دُعَاثُهُ فِي الْأَسْتِغَارَةِ دُعَاثُهُ فِي أَلِحُ وُجُ إِلَا لَتُّعِزَ دُعَاقُ لا جَبِنَ تُوجَهُ إِلَا أَلِمَنَ دُعَاقًا عِنْدَ ذُكُورِ اللَّابَّةِ دُعَافَع فَخُطْبَهُ الْأَسْتِيقَاءِ دُعَافَع فِي السِّيعِيدَ صَلُّوهُ إِذْ بُعَرَّكُما يِ بَيِّسُلِمَ إِنْ دُعَائَ عِنْدَا ٱلْمُسْتِنْجَاءَ دْعَاقُ عِنْدَاكُفُنَّاءِ أَلْمَاءِ بِيدِهِ النَّمْنَىٰ عَلَى ٱلْمُشْكُ لُلُوطُةً دُعَاقَ عَنِيلُ المَيْمُصَةِ دُعَاقٌ عِنْدَالْاسْتِيْشَافِ ذُعَاقَعُ عَيْدَعَنِيلُ الْوَجْهِ دُعَاقُعٌ عِنْدَعَيْلُ لِيَلِيْهُ دُعَانُهُ عَنِيكَ غِنْدِلُ لِهِ الْدِيثُرَى كُ عَانًى عَنِيدَ الْمُسْفِ الرَّائِينُ عَانَىٰ عَنِيدَ مَسِمِ الرِّجْلِيَن دُعَانٌ عَنِيدَا الوَصْوَةِ لصِّلْوْالْوَلْهُ بَوْمُ الْحُمْ يَوْمُ عَلَى عَنِدَدُ خُولُهُ السِّيدَةُ عَالَى عَنِدَدُ خُولُهُ السِّيدَةُ عَا جُ دُبُوصِ كُواكِ إِلْجَبِسِ عَبْدَةً زَامَةُ النَّوْجَيِ الْشَاعَسَمَ وَا دُعَانَىٰ فِي مَعْقِبِ كُلِّ فَرَضِيةٍ دُعَانَىٰ لِلْعَفْظِ فِنْ وَكُلِّصِلْوْ

دُعَانَ لا فِي فِي فَطِ الْقُلْ إِن وَعَدَم نِنْ يَثَالُهُ دُعْنا فِي جَوْفِ اللِّيَلِ ذُعَافَعُ مِعَدَ الثَّامِيَةِ مِنْ صَلْوَاللَّيْ لِحُنَّا ثُمَّا مَّا مَّا فِي نِيهِ وُخَافُعُ لَيُلَةَ الْسَبَكِ دُعَاقُ لا بَعَدَا لَفِراغِ مِنَّا لَفِراغِ مِنَّا لَوْ دْعَاقُهُ بِي سَجْدَة إِلَيْتِ كَرْدُعَاقُ مِنْ لِسِجُودِ دُعَاقَ الْمُ عِنكَ النَّوْمِ دُعَانَ لليُّقَلِّكِ عَلَا أَلِعْ الشِّعَيْدَ النَّوْمُ كُمَّانً دُعَاقُ لِلْجُلُوسِ بَعِثَ لَلْتَوْمُ دُعَاقٌ مِّاعَلِمَ الْحَبِينَ عَلَالِتَ الْحُرِعَاقَعُ مِمَّاعَكُهُ أَنْ وَمُ كَالْتُ الْمُحْمَالُ وَمُؤْدِنًا وَالْمُ دْعَاقُعُ فِي لَعِنْ صَبَرَةُ رَبِيْرُ عَاقَ لَا فِي لَلْهِ يِزِلْكُ فَرَيْ وَهِي كَلْيانُ الْفِرَجِ دُعَافًا كُلُ لَيُلَوْ تَعَتَادِمِ لِنَّمَا دُعْنَا عَنِكَخِمُ الْفُرَانِ دِعَاقٌ فِي وَلِ بَوْمِنْ كُلِّ شَمِّرُعَاقٌ فِ الْهُومُ الثَّا فِي نُكِلَّ شَمْرٌ فَعَافَى فِي الْهُومُ الثَّالِثِ دُعَافًى فِأْلُومُ الرَّالِعِ دُعَاقَعُ فِي لِيَوْمُ الْخَامِينُ عَاقَعٌ فِٱلْفَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ دُعَانَعُ فِي لَيْوَمِ الشَّابِعِ دُعَانَعُ فِي لِيَوْمُ الثَّامِن مُعَاقَّفَ فِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ دُعَافَعُ فِي لَهَوْمِ ٱلْعَاشِرُدُ عَافَعُ فِي لَهُوْمِ

الْحَادِبُعَ يَرْفَانُ فِهُ الْمَوْمِ الشَّانِعَ شَرْفُ عَانُهُ فِالْيُوْرِ الثَّالِيَ عَشَرُ عَانُهُ فِالْيُوْرِ الثَّالِيَ عَيْثُ إِلَوْمِ الْمَايِعُسُرِ فَعَاجِ الْيَوْمِ الْعَامِيعَةُ وَعَافِهِ إِ الْهُوْمِ السَّادِسِعَةُ وْعَانُى دِالْيَوْمِ السَّابِعِيُّ وْعَانُى فِ الْهِ وَمِ التَّامِرِ عَبُ لُكُافَّةً فِي البَّوْمِ التَّاسِمِ عَنَهُ وَعَالًا فِي لِهُوْمُ الْمِشْرِيَ وُعَافَى فِي الْمُومِ ٱلْخَادِينُ الْمُشْرِينِ عَالَى فِي الْهِوَمِ الثَّا فِي وَالْعِيشِهُ فِي ذُعَانُونَ فِي الْهُومِ الثَّالِثِ وَ العِشْهِنَ دُعَاقٌ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ وَالْعَيْسُرِي عَالَّهُ فِي الْهُوْ الخاميرة ألعشهن وحافي فبالهؤم الساديرة العشي دغآ فِي لَهُومُ السَّابِعِ وَالْعَشِّى إِذْ عَالَيْ فِي الْمُومِ الثَّامِ وَالْعَشْرِي فِي الدَّمُ التَّاسِعِ وَالْعِشْبِنَ دُغَانٌ فِي الْيَوْمِ الثَّلَهُ فِينَ دُعَاقٌ بِي بِومُ الْحُمْدُ فِذُعَاقُ فِي بَوْمِ السَّبْيَدِ عَاقَ لُا فَ بَوْمُ الْأَحْدِدُ عَالَىٰ فِي بَوْمُ الْأَثْبُ رِصْعًا لَيْ فَ بَوْمُ الثَّالَةِ دُعَاقَ لا بن بَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ دُعَاقَ في بَوْمُ الْخِبْسِ آوان الشورع وهنذا فالقول ا

وَكُانَ فِي الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِ هِ اللهِ الرَّمُولِ النَّحَمَ ٱؙۼؖۮؙڛۣڐٳڵڹؘۘؠ؇ٳڶۣڎٳ؆ؗۿۅۘٲڂٵۣٛڷڡۜٙؿۨٷٛٵڵڷؖٲۼٛٳڶڵڶۣڰؙڰٞ ٱڵؠڹڹؙٱڵؽٙڔۜڔٛڸڵۏڔؘؠڔۉ؇ڂڸڬۺ۫ۼڶٳڍ؞ؚؽؽؾۺؽ۠ۯڵڵۜڐ<sup>ڰ</sup> عَبُوْمُوصُونِ البّافِ بَعَدُ مَنْ آءِ الْخَلِفُ لَعَظِيمُ النَّوْسِيَّةِ نُوكُ عل والأرض السملواك وأكارصنين وفاطرهم ماومبتنا يعما خلقها بغبرع ليترونها وفلفه مافنفا قفاميا لتتمول طأيغاب بِأَرْهُ وَاسْلَيْمَ فِي الْأَرْضُ بِأَوْنَا دِهَا فَوْفَالْمَاءِثُمَّ عَلَارَتْنِا فِ السِّمُواكِ الْعُلِ الرَّمْزُ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي الشَّمُواكِ وَمَا فِهُ الْأَرْضِ مَا نَبَنَّهُمَا وَمَا تَحَدَّكَ لِلرَّبَى فَأَنَّا ٱشْهَدُ بَاتِّنَاكَ أَنْكَ اللَّهُ لِأَرْافِعَ لِمَا وَضَعْنَكُ لَا وَاضِعَ لَمَا وَفَعْنُ وَلاَمْعِزَّ لَنْ اَذْ لَلْكَ وَلاَمْنِ لَا لِمَنْ عَنْ ثَنْ وَلاَمْانِعَ لِنَا اعْطَيْتَ وَلَامْعُظِي إِلْمَنْعَتَ وَأَنْكَ لِللهُ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنْ كُنْكَ إِذْ لُوتِكُمْ أَنْ اللَّهِ عَبْنِيَّةً فَكُا أَرْضُ مَدْحِيَّةً وَلَا يَمْنُ

مُضِبَّةً وَلَالْيُلْمُظُلِّرُولَانَهَارُمْضَيُّ وَلَا بَدْ يَجِّيُّ وَلَا جَبِلُ السِرَ لاَ بَغِي الْمِدِولا مَرْهُ أَبِيرُ ولا رَجْ هَدِي لا راد المالية سَعَابُ سَنَكُ وُ وَلَا بَرُقَ يَلْمَ وَلَا رَعَلُ وَيَرِولُ الْوَصَّ عِنْ وَلَاظِ أَرْبُطِيرُولَانًا وَالْوَقَالُ وَلَامًا عَيْظِ وَكُنْ فَبَلَكُمِلَّ ۺٛڴ۠ۮڮۊۜڹٛٮٛػٛڵۺؿٛٷڣڎڒۛڹٛػٚڵۺۜؿ۫ٷٲٮؙڹۮۼٮٛڬؙڷ عَلَيْكَ عل وَافْفُرُوْ شَيُّ وَافْكُرُ ۗ وَاغَنْيَتُ الْمَثْ كَامْنِيْ الْمَثِينَ الْفِيكِ الْفَيْكِيْدِ وَعَلَمُ الْعُرْشِ السَّوَيْتَ فَنْهِ ارْكُ فَاللَّهُ وَتَعَالَيُكَ أَنْالِقَهُ و الذِّي لا لِهَ إِلَّا أَنْ الْخَلِّرُ فَالْجَلِيمُ أَمْرُكُ غَالِهُ عَلِكَ نَافِدُ وَكُنُدُكُ وَمَهِ وَعَدُلا صَادِقٌ وَفُولُكَ جَوْوَ فَكُلُكَ عَدُلُ وكَلَامُكَ هُدى وَحَيْكَ وَوَحَيْكَ وَوَرَجَمُنْكَ واسعِية وعَفُولاً عَظِيمُ وفَصْلُكَ كَبُرُوعَظاؤُكَ المناس جَوِيلٌ وَجَبُلُكَ مَنِينٌ وَامِكُا لُكَعَمِينٌ وَخَالُكَ عَبِيرُهُ بَاسْكِ شَارِيلُ وَمَكْرُكَ مَكِيلًا نَنْ الرَّتِ مَوْضَعُ كُلِ شكوى شاهدكر بخوى خاخِرُكُل مَلاء فمنيها

كُلْ إِلَةٍ وَنَهُ كُلِّ مَ نِينَ غِنَى كُلِّ فَهَا بِرِمِينَكِمِينٍ حُصُّنَ كُلِّ هارباً مان كُلِّ خَاتَقِ حِرُزُاكَ عَقَاءِ كَنْزُالْفَ عَلَاءُمُقِرَّ الْغَمَّاء معُيرًا لِصَّا لِحِينَ ذَلِكَ اللَّهُ دَبُّ الْعَالِمِينَ رَبُّنَّا الله لاالدالاهُوتكُفي من عِبادِكَ وَنَاصِرُ مَنْ تَوَكَّلُ عَلَيْكَ وأنت لجاد من لاذ بك ونضرع النك عضمتم من اعتم بكِ مِنْ عِبَادِ لَكَ نَاصِرُ مِنَ انْضَرَ بِكَ تَعَفْرُ الذُّنْوُ كِي اسْتَغِفُكَ جَبًّا وْأَكِبَا بِرَهْ عَظِيمُ لَعْظَاء كَبُرُ لِكُبْرًا سَيْنِالسَّادَاكِمَوْلَالْمُولِلِمِيَخُ الْمُسْتَصْحِبِنَ مْنَقِينٌ عَنِ ٱلْكُرُوبِينَ جِيْكِ عُوفًا ٱلْفُطِّينَ اسْيَمَعُ السَّامِعِينَ اَبْضَرُالسَّاظِينَ اَحْكُمُوالْكَاكِمِينَ اَسْرَعُ الخاسبين أرتم الزاحبين خيرالغافي فاض فوايع الومنين معنث لصّالحين أنك لله لا إله إلا الت رَبُ الْعَالِمِينَ أَنْ الْخَالِقُ وَأَنَا أَلْخَالُونُ وَأَنْكَ لُمَا لَكِ وَأَنَّا لَهُمُ لُوْكُ وَإَنْ الرَّبْ وَإِنَّا الْكَبْ لُوَانَ الْأَادِثِ

انَالْلُونُونُ وَانْسَالُمُعْطِي كَانَالسَّا ثَلْ وَانْكَ أَجُوادُ وَانَا البيخ لأوائث القوئي وآنا الصبيف وانث العزنزوانا الذَّبُ لُوانَ الْعَنْيِ عَلَاا الْفَهْدُوانَ السَّيِّدُ وَانْ السَّيِّدُ وَانْ الْعَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَبُدُ وَاَنْنَ الْغَافِرُ وَاَنَا ٱلْمُهِيئَ وَاَنْنَ الْعَالِدُوَانَا ٱلْجَاعِلْ وَأَنْكُ أَكِيلُمُ وَأَنَا الْعَجُولُ وَأَنْكُ الرَّالِمُ وَأَنَّا الْمِرْجُومُ وَآنَكُ المُعَاجِعَ إِنَا الْبُنْكِي وَانْتَ إِلْجِيْجَ اَنَا الْضُطُوِّ إِنَّا الشَّهَدُ بَأَيْكُ أَنْكَ لَلْهُ لِالْهَ إِلَّا أَنْكَ الْوَاحِدُ الْعَرُدُو الْمُنْكِ الْمَيْ وَصَلَّا اللهُ عَلَى حُمَّ وَاهْلِ لَيْتُوا الطِّيِّينِ الطَّاهِ بَن وَاغْفِرْ لِم دُنوبِ وَاسْتَرْعَلَ عَبُودِ وَأَنْعُ لِي مِن لَكُنْكَ رَحْمَرُ وَزُقًا وَاسِعًا مِا أَرْهُمُ الرَّاحِينَ وَٱلْحَدُنْ يَتَّهِ رَبِّوالْمُا لِمَينَ حَسْنَبْنَا اللَّهُ وَيُعَمُّ لُوكِهُ إِلَا حَوْلُ وَلا فَوْهَ الْإِلِلَّةُ أَلْعَالِهُ وَالْعَالِمُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي عَانَ مْرِكُ عِلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَظِيمُهُم الجُلْسِّهُ اقَلْحَ بُورِ وَاخِرَ مَعْبُودٍ وَافْلُ مِوْجُودٍ

البكيئ بلامغانوم لأزكيتنه ولااخر لأوكيت فالكأث مَّنِلُ الكَوْنِ بِلْإِكِيْ إِن وَالْمَوْجُودِ فِي كُلِّ مَّكَانٍ بَلْاعَيْنَا وَٱلْفَرَ إِنْ مِنْ كُلِّ مَجُونَى بِغَ بْرِتَالْ إِن عَلَنَكُ عُنِكُ الْفُلْ وَضَلَّكُ إِنْ عَظِمَيتِهُ الفُلُونِ فَلَا الْأَبْضِالْ لُدُرِكُ عَظَمَتُهُ وَلا القُلوبِ عَلَا إِخَابِرِثُنَا رُمْعَ فَأَنْهُ الْمُثَلِّ عرب جينة نْ إِلْفُلُوْ بِيغِيرُ مِثْ إِلَّ يَحْتُنُ هُ الْأَوْهَا مُ اَوْتُلْ رِكُلْ الْأُهُلَّ أُمَّجَعَلَ مِن فَشِهِ دَلِي لَاعَلِ تَكَبُّوهُ غَلِاً الْحِندَ وَالنِّدِ وَالتَّعَيِّلُ وَالشِّلْفَالُوَجْلَانِتَ الْمُالِيِّةِ الْمِيْلِيَةِ وَأَلَوْكُ على ملية ٱلاْذِ عَلَىٰ مَلْفِ وَنُحِبْرُ عَنْ خَلَقِ لِهِ وَفَكُ دَنِهُ مُ مَ مَلَ فَأَمْنُ نطفة وكذبكونوا شئادل لعظاعاد فيخفا أعالم بَعَكَ مَنْ أَخِمُ كَاخَلَقَهُمُ أَوَّلَ مَّ وَالْحَلْ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ إِنَّ الْعَالَمَ إِن الَّذِي لَمُنْ تَضَافُوهُ بِالْعَصِيةِ الْمُتَكِيِّرُونَ وَلَمْ تَفِعَتُ وُ بالطّاعة المنعبَّ لدن الجليم عَن الجنابِرة المدَّعين وَٱلْمُهْلِ النَّاعِبِينَ لَهُ أُسَكِّلْ عَنْ مَلَكُونِمُ اللَّالْمِ فَيُهُلِّكُمُّا

بغِيْرَامَكِ وَالْبَاقِ فِي مُلْكِيرِ بَعِنَدَا نِفِضًا أَوْ الْأَبِدَ وَالْفَرْدِ الواجدالحمك والمتكبرعن لصاحبة والولدرايع الشاء بغ برعد ومجري الشحاب بغيرصفيه فامرلخ إنى بغَبْرِعَدَ ذِلِكُنْ هُوَاللهُ أَلُواجِدًا لَفَرُدُ أَلْأَجَدُ الذِّي لَرَ لكنايت بِلَدُوكُونُولَدُوكُمْ كُنْ لَهُ كُفُوًّا اَحَدُّواْ كُونُونِي لِيَّهِ الذَّى كَمْ يَخِلْ مِنْ فَصَيْلُه الْمُهْمُونَ عَلِمْعَصِينَهِ وَلَمْ كَانِه لأَصْغَرِيعَهِ الجنهك فن في طاعك م العنجي الذي لا يَضْنُ مِنْ وَمِطَا 1 6 m 6 الجاحي ولانيفض عظاناه ادزان جَلفِ م الوالخاني الخان ومفينه ومعبيه ومبابية ومعاوته غالم فااكتنه الْسَّنْ لِأَوْوَاخْبَتْ فُالضَّمَا لَوْوَاخْنَا لَفَكْ بِهِ إِلَّا لُسُنْ وَانْسُنْ ٱلْأَرْضُ أَنِّحَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْثُ وَٱلْفَيْتُومُ الذَّي لاَيْنَامُ وَاللَّالَّا الّذِّي لاَ بَرْوُلُ وَٱلْعَدُلِ الّذَي لا بَجُورُ الصّافِعَ وَالْكُنَّأُ بفَضِله وَالْمُعَاذِبِ مَنْ عَلَيْبَ بِعِدُ لِهِ لَمْ يَخْفِ أَلْفَوْتَ فَحُلَمُ وَعَلَمُ الْفَيْقَ إِلَيْهِ فَرَجَمَ وَقَالَ فِي مُعَلِمٌ كِنَابِهِ وَلَوْ يُوْا

الله النَّاسَ بِمَاكَسَبُوامًا زَلَدَ عَلْظَهُ فِعَامِنْ لَا اللَّهِ الْمُلَّامِنَا اللَّهِ الْمُلَّامِمًا عَلْمُ استريده في نغير استجاريه مُزنقِين دواً نَفَرُ البَّهِ بالتَّسُدِيقِ لَنَابِيِّهِ الْمُنْطِعَىٰ لَوَمْدِ وَالْمُخَيِّلِ سِالِيَهِ الْمُخْصِّ اللهُ عَلِيهِ الْفَالْمُ بِحَقِيهِ مُحَالِّصِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وأصلابه وعلى لتبتن وألم سلين والملا يكامعه وستكرت لما المح وست الأمال وتعكر المال المعتر المالم وَكَنِيتِ الْأَلْيُ وْ وَانْخُلِفَكِ أَلْهِ الْمُ اللَّهِ عِلْمُ لَكُ مَا لَا عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَاكَ مَا لَك وَعَلْنَ مَعْنُفَرَةً وَفَضُلُا اللَّهُ حَيَلٌ عَلَى خُلَا وَالِ تحكي وأعظني من فضيلك وأعذنج مزالش نظان السجيم البيخاناك يحلك ماأعظمك وآخلمك أَكْرَمَكُ وَسِيعَ خِلِمُكَ مِّرِدُ ٱلْسُتَكُابِينِ السَّعْرِ نِعْمَنْكَ شَكْرًالشَّا كِينَ وَعَظْمَ خِلْمُ كَالْمُكَعَزَّا حِصْمًا المحصّبن وَجُلِّطَوْلُكَ عَنْ وَصْفِ ٱلْواصِفِينَ لَفَيَ لَوْلاَ فَضُلِكَ حَلَمْتَ عَنْ مَنْ خَلَقْتَ لُهُ مِنْ نَظْفَةُ وَٰ لَمَ

يَكْ شَيْئًا فَرَبْنِيهُ بِطِيبِ زِ فَلِكَ وَأَنْشُأُنَّهُ فِي قَالِ فِعَكَ ومَكَنْ لَهُ بُهِ مِهْ إِدَارَضِكَ وَدَعَوْنَهُ إِلَى ظَاعَتِكَ فأستنف على عضيانك بإحشانك وتجالك وعبلا عَيْرُكَ فِي سُيلِطانِكَ كَيْفَ لَوْلاَ عِلْمُكَا مَهُ كُلْبَى وَمَدُ شَرِمُلْنَى بِيتِرُكُ وَالْمُنْنَى مَعِفْظِكَ وَاطْلَقْتَ السال لسناخ لشكرك وهكشنخ التشيل لظاعيك و سَهَّلْنِنَي الْمُسْلِكَ إِلَا كَامَيْكَ وَاحْضُونَتِي سبهل قَرْبَيْكَ فَكَانَ جَزَاقُ لِشَمِينَ أَنْ كَافَانْكَ عِنْ أَلَّا حَبْدَانِ بِأَرْلُالْمَا مُرْجَرِيصًا عَلَامًا أَسِيْخُطَكَ عَ مُسْتَغِلّاً فِهَا اسْتِعَق بِهِ إلْمَ لِلْ مِزْنَفِيمَيكَ سِرِيعًا الإناالَعْ كَعَنْ رِضَاكَ مُغْنِيطًا بِغِرَّ الْأَمِل مُعْرِضًا عَنْ زَفَا جِرُا لَأَبَعِلَ لَمُنْقَنَّعُنَّى خُلِمُكَ عَيْدٌ وَقَدُا لَاكِم تُوعُدُكُ بِإِنْ الْفُوَّةِ مِنْ جَيَّ دَعُولُكُ عَلَيْعِلَى عَلَيْمِ ما ما والما الْخِطَيْبُ واسْتَرَنِدُكُ إِنْ يَعَكِّ عَيْرَمُنْ الْهَبْ إِلْتَالِا 13

قَدُ الشَّرَفُ عَلَيْهِ مِنْ نَقَمِنْ لَكُ مُنْ تَبْطًا لَهُ بِدَكِ وَ مُتَيَعِظًا لَيسُورِينُ وَلِكُ مُقْلِضًا جَوْاتُرُكَ بِعَمَا الْفُحَّارِ كَالْمَاصِيدِ دَحْمَاك بِعَلْ الأَبْرارِ فِجْهَا لِمَا أَمْنَى عَلَيْكَ الْعَظَامُ كَالْدِلِ الْأَمِن مِن قَضَاصِ الْحَالَيْ فَايَّالِيَّهُ وَايَّالِكُ وَاجِعُونَ مُصِيبَةٌ عَظْرُدُو مُنْاً وَجُلَّا عِقَابُهُا بَلَكِفَ لَوْلاً أَمَا وَوَعَدُ لِكَالصَّفْءُ عَنْ لَكِ ارَجُواافِا لنَّكَ وَقَدْ جَاهَنْ مِنْ اللَّهِ بَالِكَبِّ الْحِيالَةِ مَنْ يَعَفِّياً عَنْ اَصَّا عِزَجَلُفُ إِكَ فَلِا ٱنَا ْ لَا مَنْ لِكَ وَٱنْكَ مِعَى وَلَا ْلْعَيْنُ فَحْمَهُ سِنْتِرَكَ عَلَيَّا يَى وَجْهِ ٱلْفَاكَ وَبِلِيِّ لسِيانِ اناجيكَ وَقَلَفَضَنْ الْعُهُودَ وَأَكَّا بُمَانَ بَعِكَ تَوْكِ بِهِا وَجَعَانُكَ عَلَ حَعِينًا لَا ثُمَّدَ عَوْنُكَ مُتَعِيِّمًا فِالْحَطَيْثَةِ فَاجَبُتَهَى وَدَعَوْتَهَى وَالْيَاكَ فَقَرُى فَلَمُ الْجِبُ فَوْاسُوانًا أُو وَبَيْحَ مِنْ مِا أَيَّا مُرْاَوْ مُجْالَةُ وَأَيْ تَعَانِيرَ عَرَّتُ نِفَسِي لِيُكَانِكُ فِيكَ

اَنْعَرَ وَالِيُكَ وَبِحِقِيكَ انْسِيمُ عَلَيْكَ مِنْكَ اَهُرَهُ النك بنقنى الشيخففك غند معصيبه لابنفيك ويجهل اغتررك لايجلمك وجقى اضعال عظيم حَقِّكَ وَنَفَسُى ظَلِمَكْ وَلِرَحْنِكَ أَكَانَ دَجَوْتُ وَبَكِ الْمَنْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُنْ وَالِّبُكَ الْنَبْ فَالْتَاكَ الْنَبْ فَأَنْ فَيْ فَارْحَمْ الْيَكَ فَعُرْبِ وَفَا بَتَىٰ وَكَبُوْ بِي لِي وَهُمْ فَي لِي وَهُمْ وَ حَيْرَ لِهِ فِي سَوْاَ وَذُنُولِ إِنَّكَ اَرُحُمُ الرَّاحِينَ يَا الشمع مَلْ عِودَيْنَ مَرْجُو وَاحْلُمْ مَغَضِ فَ أَوْرَ مِسْتَعَا ادَعُوكُ مُسْتَغِيثًا بِكَ اسْتِغَاثَةَ ٱلْمُخْتِرُ ٱلْسُتَكِينِ مِنْ أَغِاثُهُ إِخْلُفُكَ فَعَلْدُ بْلُطِفِكَ عَاضَعُهُ وَاغْفِنْ لى بَيِعَةِ رَحْمَيْكَ كَبَارَدُنو دِوهَ عُلْجَ عَاجِلُ مُنْعِكً انْكَ اوْسُعُ الْواهِبِينَ لِالْهَ إِلَّانَتُ سُبْحًانَكَ إِنَّا كُنْنُ مِنَ الْظَّالِلِينَ فَالسَّهُ فَا احَدُ فَالسَّهُ فَا حَدَى لَا اللَّهُ فَا حَمَدُ فَا مِنْ لَرَيْلِدُولَوْ يُولَدُولُوكَانُ لَهُ كَفُوًّا الْجَدَّاللَّهُ مَا عَيْنِيْ

الطالب صاف علا المنافي وأقضان أكاباعد وَمَلَّهُ أَلَّا فَأُوكِ وَأَنْكَ الرَّجْ إَذْ النَّفَطَعُ الرَّجْ إِذْ وَا ٱلْهُ تَعَانُ إِذَا عَظْمَ الْبَ لَآءُ وَاللَّهَاءُ وَالشِّدَّ وَوَ الرَّخَاءِ فَنَفِينُ كُرْبَةً نَفِيلُ ذِاذَكُرُهُمَا ٱلقُنُوطُ مُناويها السِتُ مِنْ دَحْنَكُ مَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَكَارَ مِنْ عَالِّمُ السِّلَا فِي نَعْ السَّالِ وَلَهُ السَّالِ وَلَهُ السَّالِ وَلَكُالِكُمْ الله يَمَا نَيْكَ حَيْثُا مُمَوْثُ وَصَادِثُ لَانَكُنْ ثِ وَقَاهِرُكُ تَفْهَرُوخًا لِنَّ لِاتَّعَانُ وَبَدِّئَى لَانْفَدُو وَرَبُّ لِانْبَعْلُ وَقَادِ وَلَا نَضَا لَا نَعَافِيْ لِانْظِلُ وَصَمَلُ لَا نُظُمُ وَتَبُوْمُ لاننام ومجيبغ تشام وبجه لأتزناب وجبثا وعظيم لانزام وعليم لانعكار ووى لاتضعف وعلم لأتجهَلُ وعَظِيمُ لا تَوْصَفُ وَوَقَى لا يَخْلِفُ عَادِلٌ لانحَفْ وَغَالِتُ لا تَغَلَثُ كَعَدُّ لا نَفْظُ وَكِبَرُ لا تَصْعُرُ وَحَكُمُ لا تَجُورُووَكُمُ للا يُحْقِرُونَ الْأَنْفَةُ وَمَسْعِلاً فَفَهُرُ

وَمَعْرُفُ لانْ الْحُكْدُودُ تُرلاتَ نَا ايْنُ وَفَرْدُلاكُ يُدْرِدُ وَوَهَا إِنَّا مَّنْلُ وَسَمِينًا لِأَمَّانُ هَلُ وَجُوالُهُ لَا يَخُلُ وَمُرَّا لأنكَ لُ وَخَافِظُ لا تَغْفُلُ وَفَا لَهُ لا تَسْهُوا وَقُومُ لا نَشَا وسميع لاتشالت ورونق لاتعنف وحليه لاتعن أو شاهِ للانعَيْدِ فَمُجْتِي لانزى وَذَاعُ لانفَنْ فاي لأنتلى وواعِللا تسَبُّهُ وَمُفْتَكِ ولاننازَعْ يَاكُوبُوما جوادنامتكوم ناقرك المجيب المتعال المجلك ال سَلْامْ الْمُوْمِنْ الْمُهَمِّمِينَ الْمَرْزِ وَالْمُعَوِّدُ الْمِبْ الْوَالْمِ مُعْجَبِّرُ الصِيْرِ الْمُسْكِبِّرُ الْطَاهِمُ فَامْتَطَهُ فَإِفَادِدُ ٚٵؠٛ۠ڡؙؙٛٛٛٛٛٛٵڮۯؙٳڡۧڹٛ؋۪ٛٵۮؽڡؚڹٛػؚڵڿۜۼؠؘۊۣڡؚٲڵٮؚؾ۫ؾ وكُنْأَ إِنْ يُخْلَلِفَةٍ وَكُوالِجُ مُنْنَابِعِيةٍ لِالسَّعْلَاتُ الْعُنْكُ عَرْضِينُ أَنْ الَّذِي لَابْبَيْدُ وَلَا نَفْنُنْ كَالدَّهُ وُولُا تَغُيِّرُكَ ٱلْأَرْمُيَنُهُ وَلا يَحِيْظُ بِكَ الْأَمْكِنَةُ وَلَا نَا فِيْكُ نَوْمٌ وَلَاسِنَهُ وَلَا يُشْتِهُكَ شَيْعٌ وَكَيْفَ لَا نَكُوْلَكُ لَكِ

عل

وَانْ خَالِوْكُ لِ شَيْءُ لا إِلَهُ إِلَّا أَنْ كُلُّ شَيْءٍ فِاللَّهِ ا الأوجمه الرم الوجوه يسبوط ذر أك عالى والمرا واجِيْحَقُّكُ فَافِدٌ قَصَا وَلَا عَمَا كُلُومٌ طَاعَنُكَ صَلِلْ عَلَيْ هُمِّيِّ وَالْ يُحِدُّ وَكَيِّوْلِي مِنْ أَمْرَى مَا آخَانُ عُسَنَّهُ وَوَرِّجْ عَنِي وَعَنْ كُلِّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَ تِهِمَا أَخَافُ كُنَّهُ وسقي الماآخاف صعوبته وخلصى مياآخاك مَلَكُنَهُ لِمَا أَدْمُمُ الرَّاحِبِ زِلْا ذَالْجَلُولِ وَأَلَّاكُ وَالْحُكُولِ وَصَلَّى اللهُ عَلَا مُعَلِّي وَالِهِ الطِّيبِ بَرَالطَّاهِ بِنَ وكانر فرعاله علالساج الثياعلات المالت السلام المؤفرن المهمون العرف الجيث والمنتكبر الطاهر ٱلْمُطِّيةُ الْفَادِدُالْفَاهِمِ لَلْفَتْ لَدُمَا مَنْ يُنَادَي مِنْ كُلِّ المنطع بَجِّعَمَيِقِ بَالِسُيَنَةِ شَ<u>تَّ</u> وَلَغَالِ ثُخْنَا فِي أَخِنَا فَا وَحَوَّا جُحُ أُخْرَى لِمِنْ لِالسِّعْدَالْ شَانَّ عَنْ شَالِ النَّالَّةَ تغييرك الأزمينة ولاتخط بك الأمكينة ولا لأخاذك نوه ولاستنة يستزلي من احري ما اخاد عُسُرُ وَفَرَ لِي مِنْ لَمْنِي مَا أَغَافُ كُرُيَّهُ وَسَهِيًّا لِي مِنْ حَيْ مِالْخَافِ حَزْنَهُ سُبْحًا فَكَ لَا إِلَهُ إِلَّا النَّكَ الْهِ كَنْ مُوالظَّالِينَ عُلِتُ الْوَةُ وَظَلَمْتَ نَفَنِي عَاعْفِرُ لِمَا لَهُ لَا يَغْفِ الدِّنْوُ لَا لِمَا اللَّهُ وَالْحِدُ لِللَّهِ رت العالمين ولاحول ولافة والأبالله لعاليف وصلا الله على نبية في واله وستار تسلما والمرابع المالية المال حراللوالحمر أيجم الله تعلق المنافع المنافعة الم ولاارغالى غيرك استالك المان الخاقين وَجُالُالْيَنْ عِنَانَ الْفَيَّاحُ دُواْلِكِتِرَانِ مُقْتِلُ العقران وماج ليستات وكاستاكستال مدافع

200

م وسلم م وسلم

اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ ح ل سَعَلُوْا لاَبْنُغَى لِلْعِيادِ انْ يَنْتَالُوكَ اللَّهِ اوَبِكَ الْمَاللَّهُ وَ الْدُحْنُ وَبِالِسَمَاءَ لَكُ الْحُسُنِي وَامْثِنَا لَكَ الْعُلِنَا وَنَعِلَوْ البِّي لا يَجْصُل وَ مِالِّرْمُ اسْمَا مَّكَ عَلَيْكَ وَاحِيِّهَا عل أوارًا الِيَكُ عُنِي لَهُ مَنْ لِلَّهُ وَآفْرَ بِهِا مِنْكَ وَسَهِ لَهُ وَأَخْرِكِا مَبْلَغًا وَاسْرَعِهَا مِنْكَ إِنْجَابَةً وَبَانِيمِكُ الْخُرُونِ الجلبيل لأجيّل لأغظم العنظيم الذي تخيب وترضنه وَرَضَىٰعَتَنُ دَعَاكَ بِهِ وَكَسْتِي لُكْ عَالَهُ وَكُوْعَا عَالَهُ وَكُوْعَا عَلَيْكَ ٱنْلاَتَحِرْمَ بِيرِسَا ئِلْكَ جَبِيْلِ السِيمْ هُوَلِكَ فِهِ التَّوْرِيةِ وَأَكْمِ بَغِيلَ وَالزَبُّورِ وَالفُرْقِ إِن وَبَكِلَّ الْهِمْ هُوَلَكَ عَلَمْنَهُ احَلَامِنْ خَلْفِكَ أَوْلُمِ تَعِيلُ احْدًا وَبَكِيلُ الْمِ دَعَاكَيهِ مِمَالُةُ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَ أَنْ اَصْفِلَا وُلْ مِنْ حَلْفِ لِكَ وَبِحِوْ السَّالْطِيلِ لَكَ وَالْوَاعِبِينَ لَكِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ع ل لَدُيْكَ وَالْمُعِودِنَ بِكَ وَالْمُنْتَرِّعِينَ الْمُلْكَ وَيَحِقَّ فِي لِ عَبْدِينْ مُنْعِبِّ إِللَّهُ عِيَّاوْ مِيْرَاوْ مِيْرَاوُسُهُ لِلْ وَجَبِلِ وَعُوتُ دُعْنَاءَ مَنْ قِلَالْ لِللَّانْ فَافْنَا الْمُ وَعَظْرِهُمْ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرِقِينَا وَعَظْرِهُمْ الْمُؤْمِنَا وَالْمُعْرِقِينَا وَعَظْرِهُمْ الْمُؤْمِنَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْمِعِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَلَمْ الْمُعْلِقِينَا وَلِي الْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَلَمْعِلْمِ وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْرِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْمِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعِلَّمِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعِلَّالِمِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينَا وَالْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ وَالْمُعْلِقِينِ عَلَى الْمُعَلِّكَةِ وَصَعَفْتُ قُولَهُ وَمِنْ لَا يَتَقَ لِبَيْنًا مِنْ عَلَيهِ وَلَا يَجِدُ لِذَنبِهِ غَافِرًا عَنْزُكَ وَلَالْسِعَيْهِ سِواكَ هَرَبْتُ الْيُكَ عَبْمُ الْمُنْكَافِ وَلَامْسُتَكِبْرِ عَنْعِبَادَ يِكَ يَا انْسَ كُلِّ فَهَيرِمُسْتِكِيلَ مَلْكَ بِإِنَّكَ أَنْكُ اللَّهُ لَا لِلْهِ إِلَّا أَنْكَ أَكُتُ الْكُتَّ الْكُتَّ الْكُتَّ الْكِيلِمُ السَّمُوْاتِ وَالْمَرْضِ دُواْلْجَالُولِ وَأَلَّمُ كُوامِ عَالِمُ الْعَيْثِ إِلْشَهَا دَوَالرَّهُمْ رُالِحَهُمُ أَنْ الرَّبُ أَنَا ٱلْعَبُ لُ وَأَنْكَ ٱلمَالِكُ وَأَنَا ٱلْمَالُوكُ وَأَنْكُالُمُ ثُنَّ وَأَنَا الَّذَكِيلِ وَانْتَ الْعَيَدِينِ وَأَنَا الْفَقِيرُ وَإِنْ الْحَقَّ وَٱنَاالْيَتِينَ وَانْكَ الْبَائِدِ وَإِنَّا الْفَايِنِ وَانْكَ لَكُيْنُ وَأَنَا ٱلْهُ يَنْ وَأَنْ ٱلْعَفُولُ وَأَنَا ٱلْمُدْنِ وَلَنْ الرَّجِمْ وَأَنَا ٱلْخَاطِئْ وَأَنْثَ ٱلْخَالِقْ وَأَنَا ٱلْخَلُونِ فَ

انْ الْقِوَى وَانَا الصَّبِيفِ عَانَ الْمُعْظِ وَإِنَا السَّلِيُّ وَأَنْكَ أَكُمْ مِنْ وَأَنَا أَلْخَاصِّكُ وَأَنْكَ الزَّادِيْ وَأَنَا الْمَرْدُوقَ وَأَنْ اَحَقُّونَ شَكُونِ اللَّهِ وَاسْتَغَثُّ لُهِ إِلَّهِ وَاسْتَغَثُّ لُهِ إِلَّهِ وَاسْتَغَثُّ لُهِ إِ تَجُونُهُ لَإِنَّكَ كَرَمِنُ مُنْ يَعِلَمُ عَنْ اللَّهُ وَكُمُ فِينَ منهج قذ تجاوزت عنه فاغنغ له وتحاوزع بق و ارُحمْني وَعَامِني مِّمَانَزُلَ لِهِ وَلا تَفْضُعُني عَاجَنَكُ وَ عَلَىٰ فَنَنْهُ وَخُذْ يُسَارِى وَبِسَالِ وَالدِّيَّ وَوَلدَّ بِي ارْحَمْنَا بِرَحْمَيْكَ مَا أَرْحُمَ الزَّاحِمِ يَنْ خَالْجَلْ وَأَفْ الْأَلْمِ إِلَّهِ وكامن دعائه السلاف ذراسة السالحين مِ الله الحَمْز التَّجَمَ ٱللَّهُ مَّ إِنْ اللَّهُ وَانْتُ الرَّجُمْنُ وَانْتَ الرَّجُمُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْفُلْدُوسُ لِسَالُامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَمِنِ الْعَزْمِ الْعَبِي الْمُلْكِبِّر الْأُوَّلُ الْمُخْرُ الظَّاهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْعِيْدُ الْوَدُودُ الشَّهَيِدُ الْفَلَدِ فِوْ الْعَلِي الصَّادِقُ

الرَّوْنُ الحَيْمُ الشَّكُوْرالْعَفُولالْعَ زَالْجَكْمُ دَوْ ٱلْقُوَّةُ ٱلْكَبَنِ الرَّقِيِّكُ لُحِفَيْظُ دُواْ الْجَلَالِ وَأَكَّالُوامِ الْعَظِيمُ الْعَابُمُ الْعَيْثُ الْوَكِيُّ الْفَتَّاحُ ٱلْرُلَاحُ الْفَالِيْنَ ٱلْبَاسِطُ الْعَدُ لُ ٱلْوَقِيُّ الْحَقِّ الْمُبْنِ الْخَلَافِ الرَّزَافُ الوها في التواف الرعي الوكل الطيف الحيد التميم البُصِيرُ الدِّيَانُ المُتعَالِ الْعَرَبِ الْمُعِينُ الْبَاعِيثُ الْوَارِثُ الْوَاسِعُ الْنَافِي أَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤتُ الْقَبِّوْمُ النَّوْرُ الْعَقَّارُ الْوَاحِدُ الْفَقَادُ الْأَحَلُ الْفَيْدَ الذِّي لَهُ يَالِدُولَمُ يُولَدُ وَلَهُ بَكِنْ لَهُ كُونُواً احَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُنْكِرُ وَعَلَّامُ الْعَيْوُ لِلْكِينِ الْكِينِ الدَّاعِي الطَّاهِ لَهُ فَتُكِالُمُ غُيثًا لَّذَا فِعَ الزَّافِعُ الصَّاتُ التَّافِعُ الْمِيْ لِلْهُ لِلْمُ الْمُعْمِ الْمُنْعِمُ الْمُعْمِدُ الْمُكْمِينَ الْمُكُومِ الْمُحْسِدِينَ الْخُلُّاكُ مِنْ الْمُفْضِلُ الْمُجْوِلُ الْمُمْدِثِ الْفَعْلَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ برُبِدُ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْلِمِ الْمُلْكَ مَرْبَسَكُ } وَلَيْزُع ُ

ٱلْمُلُكُ مِيَّزُنَّشَا عُونُغِيِّ مِن تَشَاءُ وَتَلْا لَأُمَنُ لَتَسَاءُ بيب لُ الْحَيْرُ إِنَّاكَ عَلَا كُلِّ شَيْعً عَدَاثُرُ تُوْلِحُ اللَّهُ لَ فِهِ النَّهَارِ وَنُولِ النَّهَارَ فِ اللَّهِ لَلْ الْخِرْجُ أَلْحَىَّ مِزْالْيَتِ وَالْحِيْرِجُ الْمِيتِ مِنْ الْحِيّ وَوَرُوقَ مَرْبَيْكِ إِلَّا يعِنَيْرِحسِابٍ فَالِنُ الْأَصْبَاحِ وَفَالِنَ ٱلْحَبِّور النوى بيخ له ما جالته وايت وألارض وهو الْعَزِيْزِلُكِ صَيْدِمَ اللَّهِ مَمَّا فَلْكُ مِنْ قَوْلِ إِوْ حَلَفْ الْمِنْ حَلَفِ الْوَٰنَدَ دَنْ أُمِنْ نَذَرُ فِي مِعْ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعْ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَالَةِ اللَّهِ الْمُعْلِقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱۅ۫ڷؼٛٳڮؽڡڵڹۣ؋ۺؘۘؾؽ۠ڬۘڹڹٛڹؘؠٙڮٙؽۮ۬ڶڮٙػؙؚڵؖ مَاشَيْتَ مِنْ لَهُ كَانَ وَمَا لَوُلِّتَاءُ مِنْ لَهُ لَمُنَّا فِيَادُفِعُ عَنَّ بَكُولِكِ وَثُوتَاكَ فَانَّهُ لا حَوْلَ وَلا فَوَّ فَاللَّالِلَّهُ الْعِلَّالْمَظِيمَ اللَّهُ مَّ يَجَوِّهُ مِنْ كَالْأَسْمَاءَ عِنْكُكُ صِلَّعَلِيْ فَيْ وَالِهُ عَلَيْ وَالْمُعَلِي وَانْحَنِي وَسَلِّ عَلَّ وَتَقَبَّلُ مِنَ وَاصِلْ لِهِ شَائِدٍ وَلَبِيِّنَ لِم الْمُولِ

ووسيع عَلَيْ ذِرِزُقِ وَاعْنَهٰ فِي كُرِّمُ وَجُهِلَ عَنْ جَبَيْعِ لَقِلَا وَحُنْ وَجِمْ و مَدِّ بِ وَلِيلًا ذِعَنْ مَشْيِلًة عَيْلٍ وَلَعِعْلُ كِي مِن أَمْرِي فَرَجًا وَفَخْرُجًا فَاتِّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَثُقِيًّا وَلَا أَقِلُ ذُو النَّ عَلَى كُلِّسُونَ قِلَ لِرْ بِوَجْمَتِكَ لَا الْحِيمَ سيتانا فحرًا النَّبِيُّ وَالْدُالطَّاهِ فِينَ فجرعابم السراخ راسماالله ويامثون مِ اللهِ الْحِيْرُ الرَّجِيمَ ٱللَّهُ مَّ إِنِّ إِسْتَمَالُكَ بِإِسْمِكَ بِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاذَاٱلْجَلَالِ وَأَكْلُولِمِ مَا حَيْمًا فَهُوْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ المُوَا مِنْ لاَيْعَالُمُ الْمُوَوَلا كَيْفَ فُووَلا إَنْ فُوَوْلا حَيْثُ هُوَالَّا هُوَ إِذَا ٱلْمُلْكِ وَالْمَلَكُونِ إِذَالُعِرَةِ وَالْجِرَوْتِ مَا مِلَكُ مَا قِدُونُ مَا إِسَالًا فَمَا أُمُوْمِنَ مَا مُومِنَ مَا مُومِنَ مَا مُعَمِنَ ْمَاعَ يْرِنْهِ جَسَّالُوْنَا مِنْكَكِبَرُّنَا خَالِقٌ بَالْارِيُّ الْمُصَوِّدِ<sup>و</sup> ْيَامْقَكِّوْنَا مِفْنِكُ لَامْكِبَرِّنَا شَكِيلُ لَامْنِكِ عُمِيلًا عَامْقَكِوْنَا مِفْنِكُ لَامْكِبَرِّنَا شَكِيلُ لَامْنِكِ عَيْدًا ىلىمبىكاياودوداي<u>ىخ</u>مۇد ئايمئبۇد ئابىيەل ئاقرا المجيب بارقيب الحسيب فامكرته بارقبع المبنع السميع باعليم باجكم بايكيم بايك ويو بافكهم ْبِا<u>عَكْ</u> لَاعَظِيمْ لاحَتْ أَنْ لامَتْ إِنْ لاَحْتَانْ لاَحْتَانْ لاَحْتَانْ لاَمْسَاعًا المجلب ل المحب ل الوكي ل المعب ل المعتب ل المعتب ل الم مين ل النب ل المادك للالمادي الالدي ا أَوُّلُ فِالْخِرُ فَاظَاهِ لَمُ فَالْمَاطِنُ فَا قَاتَمُ فَا ذِاعَمُ فَا عَالَمُ فَا فَالْمُ الخاكِمْ الفاضي الفادِ ل الفاصِل الواصِل الطاهي والمطهير فافاد والمفك والكبيريا مُنْكَبِّرُ بَا وَاحِدُ نَا أَحَدُ نَا حَمَدُ نَا مِنْ لَمُسَلِّنًا وَلَوْنُولَدُ وَلَوْ بِكِنْ لَهُ كَفْوْاً احَدُّ وَكُوْتِكُنْ لَهُ حَبَيْنًا وَلَاكَانَ مَعَ لَهُ وَزِيْرُ وَلِا أَيُّكُ مَعَ لَهُ مُسْبِرُولَا الْحَالَ الْظِهَيْرِ وَلَاكَانَ مَعَكُمْ مِنَ الْفِغَيْرُهُ لَا الْهَ الْمُأْلَثُ فَعَالَيْكَ عَالِهِ لَا الظَّالِونَ عُلُوًّا كَيْ الْعَالَةِ الْعَالَةُ الْحَالَةُ الْعَالَةُ الْعَلَاثُهُ عَلَيْهُ الْعَلَاثُهُ عَلَيْهُ الْعَلِيْ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَالُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاثُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيْدُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِ الشافيخ الاوخ الفتاح الفاح الفاح الموااح مُفَرِدُج إِنَا حِنْ مَا مُنْتَصِرُ مَا مُنْ وَكُ مَا مُهُ لِكُ يَا مُنْفِقَهُ فِي أَاعِثُ فِا وَادِثُ مَا طَالِكُ فَا عَالِكُ مِنْ مَنْ لَا يَفُونُهُ هَارِكُ مَا تَوَّالُ مِا أَوَّالِمُ مَا وَهُمَّا لِمُا مسيب الأسباب المفقراكانواب المزحيث مَادْعِ آجَاكُ مَا يَعُورُ مَا شَكُورُ مَا عُفُونًا عَفُونًا عَفُونًا النورالتوريامكيرالانموريالطيف باحبرالهجين المُنْزُرُ الصِيْرِ الطَهَارُ الكَيْرِ الوَّرُ الْوَرُ الْوَدُ الْمَاكِدُ المحكة باستندناكا فإشابه فافافه فايمعابي فا محسِون ما في المنعم ما مفضل ما مسكرة ما منفح فأمن علافقه رنامن ملك فقنك دنامن بطن عبر المَرْعُبُ لَهُ اللَّهُ مَا مِنْ عُصِي فَعَعْمَ الْمِنْ لا تَحَوْيِهِ الْفِكُرُولُا يُدُرِكُهُ الْأَنْضِانُ وَلَا تَخْفَاعَلَتْ وَالْرُقْلِيا

ْلَانِكَ ٱلْكِشَوْلِ الْمُقَدِّدَكُلِ لَكَ لِمَا عَلِكُ إِلَّا الْمَاكِلِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ ٱڴؙۯڬٳڹۣٵؠٮٛڲڷؚڷٳڷٵۜؽٵڹٵٵۣؠڶٳٛڡٛٷۣٳڹۣٵ۪ۮؘڵێؚٙ وَأَكُّمُ حُسُلِ مِن الْكُلِّيرِ وَالسُّلْطَانِ الدَّهُمُ الْحُمُنُ أَنَّ ْلِاعَظِيْمْ لِامْنُ هُوَكُلَّ بَوْمِ فِي شَـُـْ إِن لِمَنْ لِاكْتُنْعُلُهُ شَانْعَنْ شَارِ العَظِيمَ الشَّانِ المَعْفِيمَ الشَّانِ المِنْهُوَ بِكُلِّ مَكَانِ لَاسْامِعُ الْأَصُوانِ لَا مِجْبَ لِلْأَعُوانِ لَا مُنْحَ الطَّلِيابِ فَا قَاضِحَ الْخَاجَابِ فَامْنِيلَ ٱلْبَرِّكَابِ الْلَاحِمُ ٱلْعُكُبُوكِ الْمُفْيِهِ لَ ٱلْعُثَرَاتِ الْكَاشِفَ ٱلْكُوثُمُّ ْيَاوَلِيَّ ٱلْحَسَنَاكِ مَارَافِعَ الدَّرَجَاكِ مَامُؤُلِيَالسَّنُولِّ ا يا فِي كُن لَا مُولِ إِياجًا مِعَ الشُّناكِ مَا مُطَّلِعَ عَلَى النِّتِيَّ فَالْحَادَمُا فَدُفَاكَ فِي مَنْ لِاتَشْتَبِيُّهُ عَلَيْمُ إِلَّاصُواكُ لَا مُنْ لا يَضِيحُ والسَّعَ لَاكْ وَلا تَعَشَّا وَالنَّظَّلْمَاتُ النورا لأرض والسَّمُواكِ إلى ابْعِ النِّعِم الدَّافِعَ النِقِيم فإنادي النسيم فإجامِعُ الأميم فاستاتِ

السَّقِم الْجَالِيَ النُّورِ وَالْظِّلَمُ الْدَاأْ كُودِ وَالْكَرَمِ المَنْ لايطَاعَ شِنَّهُ فَلَكُمْ مَا اجْوَدُ الْأَجُودِ بِزَيْا الْرُمُ ألك كُومِينَ لما أسْمَعُ الشَّامِعِينَ لما ابْضَرَالتَّا طِريَنِ الما وَالْمُ يَحْمِنَ الْمَانُ الْحَاتِفِينَ الْمُعَالِلْهِمَ ٚڹٳۅٙڸؾٵٛؠۅٛڡؙؽؠڹڹٵۼۣٮٵؿؘٲؠٛٮٛؾۼؿۺڹڸۼٲڛؙٳڟٳڸؠؘ الماحب كُلُّ عَربياً مُولَسُ كُلِّ وَحَدِياً مُلْكِكًا كِلَّ طَهَرَ بِإِيمَا وَلَى كُلِّ شَهِرَ بِإِياجًا فِظَ كُلِّ صَنَّالُهُ إِيا واجم الثيني ألكبير ماواذك الطفول الصغيرما جاير الْعَظِمُ الكَبِيرِ الْمَالَةُ كُلَّ اسْبِرِ مَا مُغْنَى لَبَ السَّ الفَيْقِيرِ مَاعِضُمَهُ أَلْخَانَفِي الشَّبْتِيرِ مَا مُنْ الْأَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا والنقند برنامن العسي وعلك ويسبرنا من لايمناخ اللِعَنْ مِنْ مُوعَلِي كُلِيَّ عَلَى اللَّهِ عَالِهُ مَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْعُ حَبِ إِذَا مِنْ هُوَ بِكُلِّسَى مُحَالِمُ الْمُرْسِكِلِ الرَّيَاجِ الفالق الأصباح الماعث الادواح الذاانجود

وَالسَّاحِ نَامَزُنِيكِ عُكَّلٌ مُفْنَاحِ نَاسًا مِع كُلِّ صَوْتٍ لِاسْالِكَ كُلِّ قُونٍ لِالْحِجُدُ كُلِلِّ نَفَيْرُ لَبَكَ الْوَتُولَاعُدَّ الْحِيْشِيَّةَ فِي الْمَافِظِ فِي عُرْبَيْ فَالْمُولِيَّ فِ وَحَدُلُهُ يَا وَلِيِّ فِي نِعْبَتِي فَالْكُمْ فِي حِبْنَ تَعْيُبِيْ فِالْكُذَا وَتُسْلِيْنِي لَمُ فَارِبُ وَيَخِذْ لَهِي كُلُّ صَاحِبٍ إِنْ إِلَّهُ مَنْ لأغادكه فاستكمن لاستككه فالخنخ من لاذخر لَهُ يَاحِرُزَمَنُ لاحِرُزَلَهُ مَا لَهَ غَنَ مَنْ لا كُفَّ لَهُ مَا لَكُنْزُ مَنْ لَاكُنْزَلَهُ لِأَكْنَ مَنْ لَازْكُنَ لَهُ يَاغِياتَ مُزْلَاغِياتَ لَهُ يَاجَارَمَنَ لَاجَارَ لَهُ يَاجَارَاً للصَيقَ الرَّكِفَ الْوَشِقَ يااله وبأليخ عين ارت ألبنك ألمتين اشفيوا وبن فُ الله المنفي المنفي المنفي المرادة عَلَي الله والمرادة على المرادة المنفية ا وصبيق وَالْفِنِين شَرَّمالا الْجِينُ وَأَعِيبٌ عَلَى ما الْجَلِيْ الالد يوسف علاي عور عالما شق فيرابون العامن دَنْنِ ذَاوْدَ الرافِع عيسة بْنِ مَرْمُ وَمْنِيْدَ وَمُنْ الْهُ الهوديا محيناء بونس الظلمان المصطفى موس بالكلياك المنعفر لأدم خطيئه ورقع ادراس مَكَانًا عَلِيًّا بِرَهْكِ إِلْمَنْ يَخِيُّ نُوجًا مِنْ أَلْعَرَفَ فِامِنْ اَهُلُكَ عَادُا الأَوْلِي وَتَمُودَ مَنَا اللَّهِ فَي مَنْ مَوْجِ مِنْ مَّنْل المِّنْ وَكَانُوا هُمُ أَطْنَارُ وَٱطْعَى وَٱلْوُنْفَيَكَ، اَهُوى المَنْ دَمَّ عَلَى الْوَالْمُ وَلَوْلِ وَدَمْلُ مَعَلَ الْوَشْعِيبِ فامِنَ أَنَّكُذَا لِرُهُمَ خَلِيلًا فَامِن أَنَّكُذُمُ وسَى كَلِمًا وَ التَّخِلَةِ مُحِلَّا أَصِيلًا للهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَعَلَيْهِ الْمُعَيِنِ حبيبًا إِنْ وُلِهُ الْفُأْنَ الْحِكْمَةُ وَالْواهِبَ لِيسْلَمُانَ مُلَكًا لاينبغي لأحَدِين بعناع فامن ضردًا لقنبن عَلَالُمُلُولِيُ الْحَنَابِرةِ مَامِنْ اعْطَ الْحِضَرُ الْحَنَةُ وَرَدَّلِيقًا بْنُ نُونِ الْيُهُمْسُ مَعْلَى عُرْبِهِا مَا مِنْ دَيْطَ عَلَى فَالْمِيْ مُعْتَى وأحصن فرج مريم ابنة علان بامن حصن بيني بن زُكُونًا مَنَ النَّبْ وَسَكَّنَ عَنْ مُوسَى الْعَضَالُ مَنْ الْتُ

زَكِرْ مَا بِهِهِي كَامَنُ فَدَى سِهِ لِيهِ لَكُمِ الدِّيْجِ مِنِ هُجُ عَظِيمُ المَنْ مَيَلَ قُرُانَ هَا إِلَا حَبَعَ لَا لَا عَنْـهُ عَكَ فالسل المازم للم فرائه في الله عليه واله صَلِّعَلْ عَلْ عُلَّهِ وَالْ الْحَيَّدُ وَعَلْ حَمَيْ الْمُنْسَلِينَ وَعَلْكُمِلًا الْقَرِّيْنِ فَاهِلْطَاعَتِكَ اجَمْعِينَ وَاسْتَلْكَ بِكُلِّمُعَلِدً لِلْهُ عِلْمُ اللَّهِ عِنْ مَنْ فَيْ اللَّهِ عَنْ فَيْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا ؙۑٳۘٲڛؙۜڎ۬ۑٳٲڛۜڎؠٳٲڛڎؽٳۯڂؠؚڽٳڔڿڟڹٳڿڴ ؙۑٳٲڛڎڽٳٲڛڎؠٳڗڂؠڶٳڿۻٷٳڔۿڶٷٳڿڟڹ يَادَحُمُ لِاذَا ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا ذَا ٱلْحَلَالِ وَأَكَّلَالِ وَأَكَّلَالِ مَا لَا الْمَ ذالكلال وألح كزام موبوهف تضرب استثلا وَبَكِلَّ السِّمِ سَمَّيْتَ مِهِ نِعَنْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَ مُ فِي ثُنُّ مُ لِكُنْ إِلَّا ٲۅؚٳڛٛؾؙٵؙڗؙٛڎؘؠ<u>؋ۏۼڶٳؗٲڶۼؽؙۼ</u>ڹٛۮڮۅػؠۼٳۊۑٳؙڷ<u>ڗۨۻ</u>ؙ عَ شيكَ وَجُنْنِهَ هَى الرَّحْرَمِن كِنَا بِكِ وَجُمَا لَوَاتَّا كُا ٱلْأَرْضِ مِنْ سَجَوْ إَفْلَامْ وَٱلْحِيْمَ لِنَّهُ مِنْ يَعْلِهِ سِنْبَعْهُ الْجِيْ مَانْ عَلِمَا نُاللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَنْ رُحْجِيمُ

وكسنتلك بالساتاك الخسنة المتزنق فكالإكار كفلة وَلِيِّدا لِكُونُمُ أَوْ الْجُسْنَى فَادْعُوهُ فِمَا وَقُلْنَا دُعُونِ ٱسْبِعَبُ لَكُورُولُكُ وَاذِاسَعُكُكُ عِبَادِيعَنَّا فَإِنَّاسَعُكُكُ عِبَادِيعَنَّا فَإِنَّا قَرَيْكِ الْجَيْدِ عَوْهُ اللَّهِ عِلْمُ الْخِلْدِ عَانِ فَلْيُسْتِقِيدُوا لِهِ وَلْهُوْمَنِوْا بِي لَعَلَّمْ مُرَشِّكُ وْنَ وَفَلْتَ فَاعِبًا دِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلِمَا نَفْنِهُ فِمْ لا نَفْنَظُو اوْنَ حُرْاللَّهِ إِنَّاللَّهُ يَغُفُوْ الدِّيوْ بَجَمِعًا انَّهُ هُوَ الْغَفُوْ الْحِيْمِ اَنَا اَسْتُلْكُ فاالهج وَادْعُولِ فَارْبِ وَارْجُولُ فَاسَيْدِي وَاطْعَ لأمولاي فإلخابتي كاوعدبني وفلاد عولك كالأبتغ فَأَفْعَ لَ يُهِمَا أَنْكَ أَهَالُهُ لِأَكْرِيرُواْ لَحَدُ يُسِورَتُ إِلْعَالِمِينَ وصَلَّاللهُ عَلْمُ يُكِيِّ وَالِهِ اجْمَعَ مِن بِرِخَاجِبْ خود راجُوا انخلاستالى كمراورده ميشودان الآلة تاكا قَكَ الْمِنْ وَعَالَمُ عَلِيْكِيدُ إِنْ إِنْهُمُ لِللَّهِ عَلَيْنَ الْمُعْطَمَ مِاللَّهُ الرِّمَزُ الرَّحِيمَ

ٱللَّهُ عَمِ إِذَاسَتُ لَكَ بِاسِمِكَ الْحَزُونُ ٱلْمَكُنُولِ الْحِيلِمِ ٱلْأَعْظِمُ الْأَجْلِ ٱلْأَكْرِمْ ٱلْأَكْبِرِ الْبُرْهَانِ ٱلْحِقِّ ٱلْهُجْمِنَ الفُدِّدُسِ الدِّي هُونُوْرْمِنْ نُوْدُوِيُورْمُعَ ڹۯڔڹٷۯۼڸڹۏٛڔؚۅۧڹۏۯڣۏؙڣؙ؈۬ڔٟۅٙڹۏ۠ۯۼ؋ۯڔۣٙڹۏۯٵ اصّناء به كُلّْ طُلْمَة وَكُنْيَ بِهِ كُلّْ جَبّارٍ رَجِي وَلَا نَفُومُ بهِ سَمَاءُ وَلا تَقْنُومُ بِهِ إِرْضُ لا مَنْ بِهِ خَوْفٌ كُلِ اللهَ اللَّهِ وَبَطْلُ لِهِ سِنْحِ كُلِّ سِلا حِروَكِينُ كُلِّ كَالَّهِ وَحَسِّلُكُلِّ الحاسي وتغي كُل اإغ وَتَنْصَلَعُ لِعَظْمَيْهِ أَلِحِبَالُ وَٱلبَرُّواُ لَبَيْ وَتَحْفَظُهُ الْمَلَائِكَ أَخَتَ الْمُكَلَّمِيهِ وَيَجْرِي بهِ ٱلفُنْكُ فَلَا مَكُونُ لَلِمَوْجِ عَلَيْهِ سِبَبِلُ وَتُذِلَّ بِمِ كُلَّجُتْ إِرِعنَيْ بِرَوَشَيْظُ إِن جَرِيْ فِمُواسْمُ لَتُ الْكُلْبِرُ الَّذَي سَمَّيْتَ بِهِ نِفُسُكَ وَاسْتَوَيْتَ بِهِ عَاعَ سُيكً وَاسْنَقْرَتَ بِهِ عَلِي كُرْسِيِّكَ مَا اللهُ الْعَظِمُ الْاعْظَمُ ْلَالْقُهْ النَّوْرُالُكُولَمُوْمَا بِدَبِعَ السَّمَا لِيَ وَالْأَرْضِ لَا إِذَا الجلال والمحكرام استلك بعزلك وحلالك والما وَبِكَانِكُ وَبُخِمَةِ مُحَدِّدُ وَالِهُ الطَّاهِرِينَ عَلَيْهُ إِلسَّالُمْ اَسْمَالْكَ بِكَ فَعَيْمِ أَنْ تَضِيِّ عَلَيْ ثُمَّكُ وَالْ فُحَدٍّ وَ أَنْ نَعْنِفُهُ وَ وَالِدَى وَالْوَفِينِ مِنَ الْمُؤْمِنَاكِ مِنَ التنار وصل على مُحَرِّدُوالِ مُحَيِّداً لِلْهُمِيْ الْمُحَيِّد مُحِيدًا وكانب فالمعاللة لاخالد فالمتعلقة فامن هُوَاقُن الكَمِنْ جَلِلْ لُورِيْدِ فَافَعَنَّا لَا لِمُ الْمُرْبِدُ المَنْ يَجُولُ بَانُ الْمُرْءِ وَفَلْبِ لِا مِنْ هُوَ بِالْمُنْظُ رِ أَلْاَ عُلَىٰ الْمِينَ لَكِينَ كَمِيْتُكُلُهِ الْمُحْعُ الْمُعْمِ كَاجُرُ فِي الْمُ الْمِيلِ إِنَّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَيْهِ مُلْكِمًا لِمُ الْمُعَقَّامِلُ لْأَلِهُ إِلَّا لِلَّهُ فِي عُلِيتُهُ مُنْنَعَىٰ وَضَاهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ بَعْدَ عِلْمِهِ وْمُنْكُمْ وَضِاهُ لِاللَّهُ إِلَّاللَّهُ مَعْ عُلِيْنِيمُ وضا الله البُرُ فَعِلْيهِ مِنْكُ هَيْ وَضَاهُ اللَّهُ الْبُرُونِيدَ عِلْمِهُ مُنْ مُعْ وَضِاءُ اللهُ الْأَزْمَعَ عِلْهُ مُنْ عَلَى مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الله

الْخُدُ يَتُّهِ فِي عِلْمُ وَمُنْكَ فِي صِنَاهُ ٱلْخَدُ يَتَّهُ بِعَبْدَ عِلْمِهِ مْنْدَهَىٰ دَخِياهُ أَلْحُكُ لِيَّةِ مَعُ عُلِيرُمْنَكُ هِي دِخِياهُ لِيُنْكَا مننهى دضاه سنفان الله متعفيل ومناهلي دضفا وَالْحَدُلُ لِلَّذِيجِبَعِ كَامِلِهِ عَلِجَهِ عَلَا مُعَالِثُهِ وَسُبْحًا نَ اللهُونِ عَلِيهِ مُنْسَعِي رَضِياهُ فِي عَلِيهِ وَاللهُ ٱلْبُرُوتُ قُدُ لَهُ ذَلِكَ لَا لِهَ إِلَّا اللَّهُ أَلِيكُمُ لِكُرُمْ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعِلْوَالْمَا لِمُعَالِمُ لِلْمَالِكَةُ إِلَّا اللهُ نُؤْدُ السَّمَوْانِ السَّبْعُ مَنُورُ الأرصبين لسبئع ونورالكرش العظيم لاالدالااسة لَّهُ لِللهِ الْمُحْشِيدِ فَعُنْوهُ فَدُّ لَكِيلًا حَلِيدَ مَعَ كُلَّ الْحَلِيدِ وَبَعَكُ كُلِّلَ حَدِّ وَاللَّهُ ٱلْبُرْتَكُبْ بِرَا لَا يَحْصُبِهِ إِحَلَّ عَبْرُهُ قَبَلَكُلَّ الْحَدِ وَمَعَ كُلَّ حَدٍ وَلَعِنَكُ كُلَّ الْحَدِ الْحُكُدُ لِلَّهُ نَحَيْثًا لَا يَحْصُبِهِ عَيْدُهُ قَبْلُ كُلِّ احَدُ وَمَعَ كُلِّ اَحْلِي بَعْنَ كُلِّ الْحَدِوسَيْ عَانَ اللَّهِ لَسَبْعًا

لأيحُصِيهُ عَنْوهُ فَتَلَكُلُّ أَحَدُ وَمَعَ كِلَّ احَدُولَعِبُدُ كُلِّ احَدًا للهُ مَّ إِنَّ اللهُ مِّ إِنَّ اللَّهِ لِللَّهِ وَكَعَىٰ بِكِ شَهِيِّلِ فَاشْهَدُ لِمُ أَنَّ قُولُكَ حَقٌّ وَفَعِلَكَ جَقٌّ وَانَّ قَمْنَاءَلُكُمِّ وَأَنَّ قَلَ رَكْ حِيَّ وَانْ رَقِيلًا حَقُّ وَإِنَّ اوَصِٰلَآءَكُ حَقُّ وَانَّ رَحُنَّا عَتَّ وَانَّ ا جَنَّكَ حَقُّ وَاتَّ نَارِكَ حَقَّ وَانَّ فِيامَتَكُحْ وَانَّ فِيامَتَكُحُ وَانَّهُ مُنيتُ الْمَدْيَاءِ وَأَمَّكُ مِجْنِي لَكُوْلِارَاتِكَ مَاعِثُمَنْ فِ ٱلفِنُورِ وَانَّكَ جَامِعَ النَّالِسِ لِبَوْمُ لَارَيْبَ مِنْ وَ ٱنَّكُ لَا تَخْلُفُ ٱلْمِعْادَ ٱللَّهُ مَّ إِنَّا اللَّهُ لَكُ وَ كَفَىٰ مِكِ شَهِيبًا فَاشْهَا لَهِ النَّكَ رَكِّ وَالنَّحْسَالَ والأصفا صَلَّاللَّهُ عَلِيتُهِ وَالْهِ رَسُولَكَ نَبِيِّ فَٱلْأَوْصِلَا عَنْ بعَيْدِهِ أَيْمَةً فَأَنَّ اللِّيزَ لِلَّذَى سَرَعْتَ دِبِهِ فَ اَتَّ ٱلْكِيابَ الَّذَي كَانَّرُكُ عَلِيْ خُيِّدَ رَسَّوْلِكَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نُوْرِي ٱللَّهِ مَا يَا اللَّهُ مَا يَوْاللَّهُ لِكَ

وَكَفَىٰ النِّ سَهِيلًا فَاشْهَدُ لِي النَّكَ انْكَ الْنُكُ الْمُعْمِعَلِي لَا عَبُوكَ لَكُ الْحَلُ وَمِعْمَ لِكُ تُتِمَّ الصَّالِحَاتِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَدُدُما آحضي عُلْهُ وَمُثِلُ مَا اجْضَى عُلِمُ هُوَ ميلاءما احضى غليثة وآضنات ما احضي غلثة وَاللَّهُ آكْبُرُعَكَ دَمَا احْضُوعُ لَمُ هُوَمَثِيلَ مَا احْضَا عُلِمُهُ وَمِلْ وَمَا احْصَىٰ عُلِمُهُ وَاصْعَافَ الصَّلَّ عُلَمْ لُهُ وَأَلِحُكُ لِيتَّهِ عَلَدَمَا الْحِصْلِي عُلِمُ لَهُ وَمَثِّلُمُا المضاع فيها فوميلاء مااحضى غله فواضعات مااحضى عِلْمُهُ وَسَنْعَانَ اللهِ عَدَدُمَا آجْنَعَالُهُ وَ وَمَثِلُ مَا احْضَى عَلَيْهُ وَمَلِاءَمَا الْجَصَى عُلِيهُ لَهُ وَ اصَعْافَ ما احصى عُلَيْهُ لا إلَه إيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَتَعَالَىٰ وَلاَحُوْلُ وَلاَ فُوَّا اللهِ وَلاَ مَلْحًا وَلاَ مَنْ اللهِ إِلاّ البّهِ عَدَد الشَّفَعُ وَالُونِ وَ

عَدَدُكُلِانِ قِي لَكِينًا نِالتَّامَّاتُ الْبَارِكَاتِ صدَى اللهُ ألعظ مه وصدَى قَالْمُ اللهُ الوَت ورغالة التالية الإستان التالية المناتة المالية الذي مرابته الرحم والتجم لْأَلِهُ إِلَّا اللَّهُ مُمَّا لِأَلْهُ إِلَّا اللَّهُ مُمَّا لِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّ الآاللة بما مَلَلُ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا اِلْهَ اللَّهُ بِمِاللَّهِ اللَّهُ بِإِلَّهُ اللَّهُ بِ هَلُلُهُ خُلُفُهُ وَاللَّهُ ٱلَّهِ بَمُإِكَّ مِنْ بِهِ خُلُفتُهُ وَ سُبْعَانَ اللّهِ بِمَاسَبِّكَهُ بِهِ خَلْفُهُ وَالْخِرُ لِلّهِ بِمَا حَمِّدُ بهِ عَنْ أَهُ وَمَنْ تَحُنَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِمْ إِهَ ٱللَّهُ مِمْ إِهَ ٱللَّهُ عِيْنُ مُ وَمَزْتَحُتُ هُ وَاللَّهُ ٱكْبِرْ لِمَا كَبِّرْ لِمِهِ عَرْشُ لَهُ وَمَنْ تَحْتُ لُهُ وَٱلْحُكُ لِيِّهِ بِهِا مَيكُ بِهِ سَمُوا أَنْهُ وَارْضُ لَهُ وَمَنْ فِهِنَّ وَلَا إِلَهُ إِلَّا لِلَّهُ بِمَا هَلَّكُ لِهِ سِلْمُواْلَهُ وَارْضُنَّهُ وَمَنْ مِهِنَّ وَلَا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْهَ عَلَا مُلَّالُهُ بِهِ مِلْا تَكِنَّهُ وَسُبْعًا الله بما سَبْحَهُ بِهِ مَلْائِكَ فُهُ وَاللَّهُ ٱلَّهُ مَا كُنَّ مِ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنَّ مُ لِهِ

اللي الله

مَلْتَكُنْهُ وَالْكُلْ لِلَّهِ عِلَا حِمَاهُ بِهِ عَرْشُهُ وَاللَّهَ الْبُرْ بَاكِبُّنَ بِهِ كُنْسِينُهُ وَكُلِّ شَيْءً إِخَاطَ بِهِ عَلَيْهُ وَأَلْحُكُلُ لِلهِ إِلَا لِهُ بِهِ مِهِ اللهُ عِلَا لَهُ اللهُ الله مَلَكُهُ بِهِ بِحَالَهُ وَمَا فِيهَا وَاللَّهُ اكْبُرُمُ اللَّهُ الْكُبْرِيْمُ اللَّهُ الْكُبْرُمُ ا بهِ مِجَانُهُ وَمَا فِهَا وَأَلْحَكُ لِلَّهِ لِمَا حَمَلُ بِبَرِ الْمُرْةُ وَالَّذِينُ الْمُرْةُ وَالَّذِينُ وَمَا فِهِ إِلَا لِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّا هَلَّهُ مِهُ الْأَخِرُةُ وَٱللَّهُ اللَّهُ مِهُ الْأَخِرُةُ وَٱللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِيهِ إِمَا وَاللَّهُ ٱلَّذِي لِمَا كُبُرَّ مُهِ أَلِهُ خِرَةٌ وَاللَّهُ مَنَّا وَمَا مِهِ لِمَا وَسُنْ لِمَا اللَّهِ مِمَا سَبِّحَهُ بِرَا لَا جُرُهُ وَالدُّنْكَ اللَّهِ مِمَا اللَّهُ فَيَا وَمَا فِهِ مِا وَالْحَالُ لِلَّهِ مِنْلِغَ رِضِا أُوزَنَهُ عُرْشِهِ وَ مُنْنَعَىٰ مِنْنَاهُ وَمَا لَا يَعِنْ لِلْهُ وَاللَّهُ ٱكْبُرُ مَنَا لَعَ رَضًّا وزيةع شيه وأمنكم حضاه ومالاتع للوسيط الله مَبْلغ رضاه وزنه عَ شيه وَمُنْلَقي رضاه و لَايِمْ لِلْهُ وَلَكَوْلُ لِيِّدْقِبَ لَكِلِّ شَيْحٌ وَمَعَ كُلِّ شَيْحٌ وَمَعَ كُلِّ شَيْحٌ وَعَد كِ لَّهُ وَعَلَيْهِ وَسُبْنِهِ إِنَّ اللهِ قِبُلِ كُلِلسَّمَ عَ وَمَعَ

كُا شَيْرِ عِنْ كُلْتُ وَالْحِلْ لِيمِعِنْ لِيانِ وَاسْلِمُ وَمِلْ وَسَلِّم وناره والله اكرع تدايان واسا شرو فراء جنيان ناره ولا الهالة الله علا الله والشامر وملاء جنّن وناره والحك لله خلالا يحتى بعكد ولا يفوة ولا بحسا وسنهان للهُ تَسْبِيُّ الْأَكْفَلِي عَلَيْهِ وَلَا بَقْوَةً وَلَا بِحِيا إِيَّاللَّهُ الْجُزْتِكِبْرًا لَا يُحْصُونِهَ لَهُ وَلَا يَقِقَ وَلَا يَحِسُا وَأَنْ لَلَّهِ اللَّهِ عَلَجَ البِّخُومِ وَلَلْنَاهِ وَالْمَ شُخَارِ وَالشَّيْوَ لِالْهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَدَ الْجُومِ وَالْمِياهِ وَالْمُ الشَّحَارِ وَالشَّعُ وَالْحُدُلِيَّهِ عِلْدُ الْجَصْحَ النَّاحَ فِي النُّاحِ أَلِجِّ وَالْأَيْنِ اللَّهُ ٱكْبُرْعَكُ مُ الْجَصْحَ النَّوْيَ الْتُراكِ إِيْهِ وَأَلَّا نِينَ مِنْكَانَ اللَّهُ عَلَى الْحَصٰى النَّوَى والنَّرْاجِ أَلِحِ أَلِمُ فِي وَأَلْحُ فِي وَأَلْحَ فَاللَّهِ مِمَّالًا لألكون بَعَنَاهُ فِعَلِهِ عَمْلَة كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لأيكون بعَنَهُ فِي عِلْمِهِ مَثْلِلِ أَجَالُتُهُ أَكُبُرْتَكُبُ إِلَّا مكون بعث في في غلبه تكثير وسنفا كالله تشيعًا



الْعِلَيْمُ لِمَا اللَّهُ أَكْنَانُ الْمَتَانُ لِمَا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمَتَانُ الْمَالِمُ الْمُتَانُ نَاللَّهُ ٱلْعَظِيمُ الْكِرِيمُ فَاللَّهُ اللَّطِيفُ أَلْحَيْ فَالْحَيْلُ فَإِلَّاللَّهُ فَاللَّهُ العَظِيمُ الْجَلِيلُ اللَّهُ الْفُوكِي النَّيْنِ اللَّهُ الْغَيْدُ الحُكِيدُ اللهُ أَلْفَ رَبِّ الْحِيدُ فِي اللهُ أَلْعَالُهُ الْعَالِمُ الْحَالِيدُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُ الْحَلْمُ الْحَالِيلِيلُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ الْحَلْمُ الْحَالِيلِ الْحَالِيلُ الْحَلْمُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُ الْحَلْمُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُولُ الْحَالِيلُ الْحَلْمُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ الْحَالِيلُ ال الْجَكِيْمُ اللَّهُ أَلْجَلِيْمُ الْكَرِيْمُ اللَّهِ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ مْ اللَّهُ الْعَنْفُورُ الشَّكُورُ مِا اللَّهُ الرَّاحِي بِالْلِيسِيرِ اللهُ السَّانِ لِلْهَبِهِ مَا اللهُ الْمُعْطِ الْجَرِيلَ مَا اللهُ الْغَافِرُ لِلدَّبُ الْعَظْمِ مَا اللَّهُ الْفَعَالِ لِمَا بِرْبِينُ عْالَقَهُ الْجَيِّ الْمُنْحَدُّ إِلَاللَّهُ الْكِبْرِ الْمُتَكِيِّرُ لِمُنْكِيرُ لِمَا اللَّهُ الْكِ الْعَظِيمُ الْمُنْعَظِّمُ مِنْ اللَّهُ الْعِيلِ اللَّهُ الْعَلِيلِ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي الرَّفِيعُ الْفُنْدُ وسُ اللَّهُ الْعَظْمُ الْأَعْظَمُ الْأَعْظَمُ اللَّهُ الفَالِمُواللَّا مُؤْمَا اللَّهُ الْعَادِ وَلَلْقَنْ لَهُ وَاللَّهُ الْعُلَّا لَهُ الْعُلَّا اللَّهُ الْعُلَّا اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْوَاحِدُ الْحَكَدُ مَا اللَّهُ الْعَرْدِ ا

الصَّمَ لَمَا اللَّهُ الْفَانِفِ الْمَاسِطُ مِا اللَّهُ الْخَالِيُ الرَّاذِي بْلَاللَّهُ ٱلْبَاعِثُ ٱلْوَارِثُ مِا اللَّهُ ٱلْمُغَيِّمُ ٱلْمُغَضِّلُ اللَّهُ المُورِ فِي الْمِحْدِمُ لِمَا اللَّهُ الطَّالِبُ الْمُدْرِكُ مِا اللَّهُ المَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللَّ الرَّاعِبِبَن السَّهُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهُ النَّرِبِ المُحْسِنِينَ لِاللهُ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ لِاللَّهُ عِنْاتَ الْمُتْ تَجَيْثِينَ لِاللَّهُ مُغْطِى لُكَ أَبْلِبَنِ لِاللَّهِ الْمُنْكِنُونَ عِنْ المَهُوْمِينَ الْمَاللهُ الْمُعْتَرِّجِعِنَ الْمَحْدُ والْمَ الله المفرِر في الكرب العظيم الله النورمنيك النُّورُ الْمَلَالَةُ الْجُنَيْرُ مِنْ عِنْ لِلنَّالِّكَ أَنْجَيْرُ الدِّهْمِ السَّلَّكَ باسماءك البالغة ألم يعق الماكتة والماكلة فأرخمن و استعلك باستماءك الجيزة والحكيمة بااللها رَهُمْ السَّعَالَ بَاسْمَاءِكَ الرَّضِيَّةِ الرَّفْيَةِ الرَّفْيَةِ الرَّفْيَةِ الرَّفْيَةِ الرَّفْيَةِ الشّرَهَةِ وْلِمَا لَلَّهُ لِي رَحْمَنُ اسْتَ لَكَ عَلَيْهَ إِلَّهُ لَكُفُوْفِيَّ الكنوية التامة الجربلة الأتلاا الله الانطراس الماك

بِأَسْمَا مَا عَلَى عِمَا هُوَرِضِي لَكَ مِا اللهُ فَارْتُمْ الْ اسْعَنْ لِكَ أَنْ تُصَالِحٌ عَلِيْ فَي وَالْ مُعَيِّرَ فَبَلَ كُلِّشَةً وَمَعَ كُلِّ سَيِّ عَلَا دُكِلِّ شَيْعَ صِلْوَةً لا يَعَوْى عَلِ الْحِصالَةُ اللهُ النَّا عَلَدُكُلُّ شَيْ وَبِعِلَدُ مَا احضاه كالكوأخاط بوغلم كووأن تفعكم مْاانْكَ اهْ لُهْ لامااناً اهْ له وَاسْتَلْكَ مُوالْبَعِي للثناوأ كاخر وانشاء الله وصلك للدعاخير خَلْقِهِ وَخِرَتِي فِي سِيدُ الْمُسْلِينَ وَالِهِ وَسَلَّمَ دغائه عليتراج وكرانية صلاالته عليهاالم الْخُكُ لِيلْدِرَتُ الْعالِمِينَ وَصِلَّا اللهُ عَلِيطِيِّتِ الْمُعَالِمُ اللهُ عَلِيطِيِّتِ الْمُعَالِمُ فَحَدِّبْ عَبْدِ اللَّهِ بْعَبْدُ الْطَّلْدُ النَّبْعَ الْفَالِيٰ الرَّانِينَ ٱللَّهُ مَنْ خَنْ مُحَلَّا صِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بالنت والمحمود وألنهل ألشؤو وألخوص الكؤرور الله مخاك محكاصل لته علنه والد الُوسَبِهَلَةُ وَالرَّفْءَةُ وَالْفَضِيكَةُ وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ عَبَنَّهُ وَخِ العِلْبِّينَ دَرَجَنَهُ وَخِ الْمُفْتَرَبِّينَ كُرْامَنْهُ اللَّهِ مُ اعْطِرْ حَيَّا صَلَوْانْكَ عَلَيْهِ وَالِهِ مِرْكِلِ كُوامَاهِ إَفْضَلَ لِلْكَ ٱلكَرَّامَةِ وَمِنْ كُلُّ نَعْهُم أَوْسَعَ ذَالِكَ النَّهِ يَحْمِنُ كُلَّ عَظَاءً أَجْرَا ذٰلكَ العَطَآءِ وَمِن كُلِ يَسْرِ اَنْصَرَذُ لِكَ الْمِسْرِ وَمِن كُلِّ قِيمٍ أَوْفَرَ ذَالِكَ الْقِيْمِ مِتَى لا يَكُونُ احكامن خلقيك أقرب منيه بخلسا ولاادف منيه عينالك وخسرا ومنزلة ولااعظم عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا آفْرَبُ وسَبِلَةً مُنْ مُحْكِمَّكِ صَلُوانْكَ عَلِينه وَالدِامِامُ الْخَيْرَةَ قَائِيهِ وَاللَّالَّا النه وَالْبَرِكَةِ عَلِجَهِمْ لِعِبَادِ وَٱلْبِلَادِ وَرَحْمَةٍ لُلِعَالِمِينَ ٱللَّهُ عَمَا أَجْمَعُ مَبَيْنَنَا وَمِبْنَ مُحَلِّوَالْحُقَّلِ صَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَالْهِ عِبَرْدُ الْعَيْثِ فَ بَرْدُالَّحَ

(°+)

وقرارالنع مفوشهوة الأنفير ومنحال هوايه نغ الكنَّانِ وَرَخاء الفَضِيلة وَشَهُ ود الظَّانِينة وسود والكرامة وفق العين ونضره النعير مَامِ النِعْمَةِ وَهِجَةٍ لِانْشْبِيهُ بَكْخَالِ الْدَّنْيِا نَشْهَالْ أَنَّهُ فَلْ مَلِغَ الرِّسْ أَلَةً وَادِّتَى الْمُانَةُ وَ النَّصِيعَة وَاجْتِهَا لُلِأُمْ الْمُؤَادُذِي جَبْلِكَ وأخنفذ وخاهك بسبيلك وعبدك حتى آناه ألمت ين فصل الله عليه والمالطينين ٱللَّهُ مَّ رَبَّ الْهِ لَكِ أَلِحَ لِم وَرَبَّ الرَّكِنُ وَالْمَالِمِ وَرَبُّ الْمُشْعِرُ الْخَاجِ وَرَبُّ الْجِلِّ وَالْخَاجِ بَلِّغْ دُوْحَ مُعْلَدُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمِعَنَ السَّلامَ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّعْلِمُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِمِعُ مِعْلَمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِم صَلِّعَا مَلَا مُكِنَاكَ الْمُعْرَبَهِنَ وَعَالِ اَبْدِياءِكَ ورسلاك المعكين وصلك علاالحفظذ الكرام الكانبين وعلاا هنل طاعنيات من هنالتمان

ونعتم عل

100

السَّبْعَ أَهِلُ الْأَرْصَٰبِينَ لسَّبْعِمِنَ ٱلْوَعْنِ بَلِهُمْ عِينَ مَنْ عَالَمُ عَلَيْهِ إِنْ إِلَّهُ التَّهُ التَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ الله مّرداح ألمَدُونواتِ وَداعِ المَنْمُوكانِ وَ جابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَهُ إِسْقِيقًا وَسَعِيدهِا اِجْعَلْ شَالَهْ مِسَالُوا يْكَ وَنُوْامِي مِكَايْلٌ عَلَا فحي عَبْدِك ورَسُولِكِ أَنَّا يَمِلْ اسْبُوالْفَاتِح لمِياانْغَالَقَ وَالْمُعْيِلِنَ الْحَقَّ بْالْحِقّ وَاللَّا الْعِجْمَيْتُمَّا الأباطبيل والرامغ صؤلاك الأضالبيك حُمِّلُ فَاضْطَلَعُ قَاتِمُا إِمْرُكُ مُسْتَوْفِرًا فِمَ وَالْكُا عَبُرْنَاكِلِ عَنْ قُرْمٍ وَلا واهِ فِي عَنْم واعِيَّالْوَمْياتُ خافظالعها والأماضباعل نفاذا مركتمت اوَرَىٰ عَبُسُ الْعَابِيرِ حَاصَا ٓءَ الطَّرِينَ لُلْخَابِطِ وَهُلِيَتُ بِهِ أَلْفُلُوْكِ بَعِلَ خَوْضَالِ الْفِتَنَ الألام وآفام عوضا فالأغلام ونيتراف لأحكاء هُوَّامِينُكُ لِمَامُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْجَوْرُنِ شْهَيْدِكَ بُوْمَ الدِّينِ وَبَعَيْثُكَ بُالْحِقِّ وَرَسُوْلُكَ اِكُ أَيْخَافُ ٱللَّهُ مِنْ الْمُعَمَّا مِنْ اللَّهِ عَلَاكِ كَاجْرِهِ مُضَاعَفًا يِنَا لَيَزُمِنَ فَضَلِكَ ٱللَّهُ مَّا أَعُلَا عُكِرًا بْنِاءَ الْبَانِبِنَ بْنِيَاءَهُ وَاحْكِرُمُ لَدَيْكَ مَنْزِلُهُ وَأَتَيْمُ لَهُ فَوْزَهُ وَاجْرُهِ مِنْ ابْنِعَا تِلْكَ لَهُ مُعَبُولِ واجعله الشهادة ومرضي لكنالة ذامنيل عدل وظلا فَصْلِلَاللَّهُ عَمَا الْجَمْعُ بَنْيَنَا وَبَيْنَهُ إِنْ فِيرَدُ الْعَيْشِ وَقُرْلِ النَّعْيِمَةِ وَمَهْنَى الشَّهُوايِ وَاهْوَا عِاللَّالَّانِ ورخاء الدعة ومننه كالظانينة وتحف لكرامة فبزح عالم عالم المتالية المتابع الماسمة الماسمة عل آاؤه اللَّهُ مَرانِدٌ اسْعُلُكُ مَنْعُلُهُ الْمِسْكِينُ المُسْتِكِينِ وأنبغى ليئك ابيغ آءالبايش لفقيروا تفكركا لجا تَضَرُّعَ الصَّعِيفِ الصَّرِيوَ ابْنِهِلُ النِّكَ ابْهَالَ 35

0.)

الْمُنْ نِبُ لِلدِّلِيلِ وَاسْتَكُلْ صَنْتُلَةً مَزْخَشَعَتْ لَكُ نفشه وعنق لك وجها وخضعت للتاطعيث وَلَهُلَكَ الِيَائِهُ مُوعُهُ وَفَاضَتُ لِيُكَاعَ عُبُنَّهُ وَ اعُنَّةَ الِيَاتَ بِخَطِيلًا وَصَلَّكُ عَنْهُمَ لِمُنْهُ وانقطعنعنه فجتنه بحق فحكر والمجتمد عَلَيْكَ وَبَحِقِيكَ الْعَظِيمِ عَلَيْهِمُ أَنْ يَصْلِّعَلِهُمْ كَمْ النَّ اهْ لُهُ وَانْ تَصْلِ كَانْ نَبِيكُ الْ نَبِيّلِكَ وَأَنْ تَغْطِيبَى أَفْضَلَ مَا أَعْطَيَنِ السَّاتَّلِينَ مِزْعِباجِ لِدَّ الْمَاصِينِ مِنَ الْوَمِنْيِن وَافْضَلَهُا تعظم ألباقين مزالمؤمنيين وافضكم العفظم مَا تَحْنُ لَفُهُ مِنَا وَلَيْهَا ثِلْكَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ فِي الدِّينِ مُرَّتَ حَجَلْتَ لَهُ خَيْرًالِلْ مَيْا وَالْأَخِرَةِ فَالْكِيْمِ الْرَيْمُ فِأ ڪ ديمُ وَاعْطِني فِي مَجْلِيني هُـُـُلامَغُـُفِي فَيَ مُامِصَامِنُ دُنُورِي وَانْ تَعَضِّمَ بِي مِمَا بَعِينَ مِ

e) طو

60 6

عُمْرِي وَانْ زُوْتِي أَلِي وَالْعُمْرَة فِعَامِي هُنْ ال مُتَّقَبِّلاً مَبْرُورًا خَالِصًا لِوَجْمِكَ ٱلْكَدِيدِوَانَ نُرُوْقِيَ إِلَا مَا اَبْقَيْعَتَى فَإِلَوْكُوْمَا كُوْلُوا إِلَى الْمِرَا الْمُعْتَى فَا كُولُومًا اللَّهِ الم الِفِنْ يَ مُؤْنَةً نَفْنِي وَالَفِنْ يَ مَؤْنَهُ تَعِيا إِلَا كَفَيْد مؤنة خلفك واكفني شرفسقة والمرب والعجم وَالْعَيْنِي شُرَّفُ عَلَيْهِ أَلِحِنَّ وَأَلَّا يُنِهُ الْفِنْبِي سُرَّ كُلَّذَانَّةِ رَبِّ الْحِنَّانِياصِينِهٰ النَّارَبِّ عَلَى طِراطٍ سُنَّهُمْ فخفظللة وبالخيشة والسنيخانية والملغ فع ٱلله عُمَّالِيِّم اسْتَالْ عَلَي الرَّمِن كِيَيرِمَعَ أَنَّ فَعْنَ عِنْ اللَّهِ عُلْمَا اللَّهُ فَعْ الأنائع ظام وغناك عنه فداد وهوعند كثيرا وَهُوعَكَ النَّهُ اللَّهُ مُ إِلَّا لَهُ مُ إِنَّ عَفُولَتُعَنَّ ذبني وتجاوزك عزنجطيتي وصفاع غطيم جُوْجِي فِيمَا كَانَ مِنْ حَظّامِ وَعَدْيَ الْمُعْبِي في ان اسْتَلَكُ مَا لا اَسْتَوْجِهُ مُنْكَ النَّهِ

ع لِ حَالِيْكَ حَالِيْكَ

المالية المالي

رَزُقُتْبَىٰ مِنْ قَدُرَ الْ وَرَحْمَتِكَ وَأَرْبَبْنِي مِنْ فُلْدَنْكِ وَعَ فَهُنِّي مِن الْجابِيَكَ فَصِرْكَ ادْعُوكَ أمينًا وَاسْتَالُكَ مُسْتَائِنًا لِأَخَاتَفًا وَلَا وَجِلاً مْلِ لاَّعَلَيْكَ فِمَا قَصَلُتُ مِنْ وِلِيُكَ فَأَنْ ٱبْطَاعَبِي عَتِبْتُ بِجَهُلِي عَلَيْكَ وَلَعُلَا لَهُ ابطاعتي هوخ وليلمك بعافي لأمور فكمُ ارْمَوْلِكِ رَبِّهَا اصْبَرَ عَلَىٰ عِبْدِ لَهُ مِنْكُ عُكِتْ إِرَبِ إِنِّكَ لَدُعُوْنِهِ فَالْوَكْ عَنْكَ وَتَعَبُّكُ الِيَّافَاتَبَعَضُ البَاكَ وَتَتُودَّدُ الْكَ فَلْااقَبُلُ مُنِكَ كَأَنَّ لِحَ النَّطُولَ عَلَيْكَ ثُمٌّ لَوْمَنْعُنْكَ ذَلكِ مِزَ النَّعَطَّفِ عَلَيَّوَ الرَّحْزَلِي وَالْمُحْدَاثِا الِيَّافَادْ حَمْعَبْدَكُ ٱلْخَاطِي فُلاْنَ بْنَ فُلاْنِ وَجُلْ عَلَى يَفِضُلِكَ إِنَّاكَ عُوادٌ كريمُ كْغَالْمُعَلِّلِ لَا عَنْ الْمُنْفِظًاعِ الْحَالَةِ السَّهُ

فأو

(01)

ٱللَّهُ مَّ ايَّكَ أَسَنُ أَكْ يِسْبِينَ كُنَّوُ لُيآ قَاكَ حُكُمْ بألكفا يَة لُلْمُتُوكِلِينَ عَلَيْكَ نُتَاهِلُهُ مُنْ إِ سنراترهم وتطلع علين بخضا آرهم وتعالم مَنْكُغُ مَا لِيَّهِمِ فَاسْرَارُهُ مُلَكُ مَكْشُونَهُ وَحَيْثُ لُونُهُمُ الْنَاكَ مَالَهُو وَنَهُ إِنْ أَوْحَشَتُهُمُ وَ الْعُنْرَبَةُ النَّهُمْ دركُ لِكُوازِصِّبُ عَلِيْهِ مُ الْمَنالَثِ إِلَا أَلْاسِتِهَا رَوْمِكِ غُلِمًا بَانَّ ازَمَّةً أَكُوْمُورِ بِيَلِ لَكَ وَمَصَادِرَهُا عَنْقَضَا لِللهُ مَ فَانْ فِهَهُ نُعَرْمُتُ لِلْهُ اوْعَمَيْنُ عَنْ طَلِبَتِي فَدُلِّنَي عَلَامُصَالِحِي وحن أبقي المراسف وكالمراسف والماكم والماكم والماكم والمراكبة بينكرون هيدايك كالإببارع من كفالاك الله م اخمِلن عَلَاعَ غُولاً وَلا يَحْمِلني عَلَىٰعَدُ لِكَ ٱللَّهُ مَرَايِّكَ وَلْكَ خِعُ كَمَ

ع م م م



(1)

كِنَا إِلَى الْمُنْ لِعَلِينِينَ الْرُسْكِ لَصَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِهِ وَالِهِ وَقُولُكُ أَلِحُقٌّ كَانُواْ فَلَيَالًا مِنَ اللَّكِ لَمْ الْفِجْمُونَ وَبُالِا سَعْارِهُمْ يَسْتَعَفِرُونَ وآناكشتغفرك واتوث اليئك وقلت تباركك ونعناليك ثمم القضؤا ون حيث أفاض الناس وَاسْتِ عَنْوُوا اللهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْوُرٌ وَجُمْ وَاسَا استنغفرك واتوث اليئك وفكث تتبارك وَنْعَنَّالِينَ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِةِ بِنَ فَالْقَانِيمُ وَالْمُفْتِ عَبَنَ وَالْمُسْتِكِغُفِرِينَ بْالِكُاسِّحَارِ وَاسْنَا اسْتِعَفِيْ لِكَ وَاتَوْكِ إِلَيْكَاعَ قُلْكَ مَنْ الْكَكْ وتعناليت والبذين اذانعك واأفطلوا أنفشكم ذَكُرُوا للهُ فَاسْتَغَفَّرُا لِيْ نُوْلِمِهُ وَمَنْ بَعِنْ فِي لِلنَّ وَمِي لِلنَّاللَّهُ وَلَمْ يَضِيُّ وَاعَلَىٰ افْعَافَعُ لَوْا وَهُ مُن مَعُ لَوْنَ وَأَنَا اسْتَعْفِرْكُ وَاتَوْبُ الْنَك

فاحِشَةً

(%)

وَثُلْكَ مَّنَا رَكْ وَتَعَالِيْكَ فَاعْفُعْنَهُ مُو استنغفرك موسا ورهم فأكار فالأرفاذاعب فَوْكُ لُهُ عُلِمُ اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِيِّ الْمُؤْمِلُهِ مَاللَّهُ وَكُلِّلَ وأنااست تغفظ واتوث إلىك وفكت تناكؤ وَتَعْالَيْتَ وَلَوْالصِّهُ إِذْ ظُلَّوْا أَنْفُتُهُ مُ إِذْ طُلَّوْا أَنْفُتُهُ مُعْاؤُكُ ستنغف فالله واستغفر كفوا لرسون لوجل الله تَوْالْوَارِ حِيمًا وَأَمَا اسْتَعْفِي إِعُ وَالُوفِ الينك وفلت سباركث وتعاليث ومنعثل عَفُوْرًا رَجِيًا وَأَنَا اسْتَغَفْرُ لِهُ وَاتَوْثُ الْبُكَ وَتُلْكُ مَنْ إِرَكُ وَتَعْلَالُكُ أَفَلًا بَوْبُونَ الْحِ الله وليت عفرونه والله عفور رجيم وات استغفرك واتوث اليكاع وقلت تنادك وَتَعَالِيْكَ وَمَاكُانَ اللَّهُ لِيُعَدِّدِ جَمْ وَانْتَ فِهِمْ

وَمَاكُانَ اللهُ مَعْتَاتِيَ بَهُمْ وَهُمْ لِيَتَتَغَيْمُ وَنُولَنَّا استغفرك وانوب إليك وفلت تناركت وتعاليت الشتغف لمنهاؤلا لتستغفهم اِزْلْتَ عَفِرْكُمْ سَبْعِينَ حَرَّهُ فَلَنْ نَعْ فِرَالِلَّهُ كُمْ وَأَنَا اَسْتَغَفِّرُكَ وَانَوْنِ إِلِيَّكَ وَعُلْنَا الْكُ وَتَعُلَالِيَتَ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّهِ يَنَامَنُوا مَعَهُ أَنْ لَيَتْ تَغْفِرُ إِلْلِمْيْ كَبِي وَلُوكًا نُوا اوْلِي قُرْجِ ا مِنْ بَعْ يُولُمْ الْبَيْنَ كُلْمُ أَنَّهُمْ أَجُهُمْ أَصْحَالُ أَنْجِيمِ وأنااستنعفي لي وانوث النيك وفلك تبارك وتعاليت وماكان اسيغفار ابرهم لِأَبِ وَإِلَّا عَنْ مَوْعِلَةٍ وَعَدَهَا إِمَّا أَهُ وَاتَ سُتَنْغَفِرْكَ وَاتَوْبِ الِيَاكَ وَقُلْتَ مَبْ ارَكُتُ تَعَالَيْنَ وَانِ اسْتَغَفِرْ لِارْتَكُمْ ثُمَّ وَبُوا إِلْيَهِ بُمَيِّعَ الْمُناعَاحَتُ اللَّاجِلِ مُسَمِّعٌ وَبُونَتِ

كَلَّ فِي فَيْ لِمُضَّلَّهُ وَأَنَا اسْتَغَفِّرُكَ وَاتُوكُ الْنَاكَ قُلْكَ مَنَا رَكَ وَتَعَالَيْكَ وَ انَ اسْتَنْغُوْوارَ لَكُوْتُمْ تَوْبُواالِكَ بِرُسْبِ السَّمَّ عَلَيْكُمْ مُدِدُ الرَّاوَبَرِدِ كُمْ قُوَّةً إِلَا قُوَّ بَكُمْ وَلَا لَنُوَلَّوْاً مجرعين وأنااستغفظك واتوب النك وفلت مَبَادَكُ وَلَعُالَيْتَ مُوانْشًا كُوْنُ الْأَرْضِ وأستعم كرفنها فاستغفروه في توثوا إليه النَّدُجُّ قَرَيْ مِجْدٍ فَ وَأَنَا اسْتَغَفِّرُكُ وَانَوْكِ الِيُكَ وَقُلْتَ مَنَا رَكُ وَتَعَالَيْتَ وَاسْتَغَفِولَا رَّتِكُونَمُّ وَبُوالِكِ إِنَّ رَّجِرَجُمُ وَدُودُ وَاسَا استنعف لك والوال النك وفلت سارك تَعُنَّالَيْتَ وَاسْتَعَقِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ النَّكِ النَّ مِنْ الْخَاطِئِينَ وَأَنَا اسْتَغَفُّ إِنَّ وَانَوْنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن فُلْتَ تَبَارَكَتُ وَمَعْنَالَيْتَ إِيالَامَانَ اسْتَعْفِرْكُنَا



وت المالية والأال

ذُنُوبُ النَّاكَةُ إِخْ إِطِبْيِنَ وَأَمَّا اسْتَغَفِّرِكُ وَأَنُوبُ التك وفك تبارك وتعاليك سؤاستعفر لكُرْزِجّ اللَّهُ هُوَالْعَ عُوْر الرَّحِيْمِ وَٱنااسْتَغَفِرْكُ والة ف النَّاعَ وَفُلْتَ مَّا رَكُنَّ وَيَعَالَيْكَ مَا مَنْعَ السَّاسَ أَنْ بُومْنِوْ الدِّجَامَةُ أَلْمُدُاكُ فَ يَسْتَغَفِرُ لِ رَبِّهُ ثُمُ وَأَنَا اسْتَغَفِرُكُ وَاتَوْبُ لِيُبَاكُ وَقُلْكَ سِّارَكُ وَيَعَالَيْكَ سَالاً مَكْيَاكُ سَاسْتَغَفِرْلِكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ دِحَفِيًّا وَإِنَا استعفف وأقوالكك وقلت ساركك وَتَعَنَّا لِيَتَ فَاذَنَ لِلرَّرْشِئْتَ فِنْهُ ثُرُوالْسَتَّعَفِيْن لَهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَجُّمْ وَأَنَا اسْتَغَفِّلُ وَ اتونب النكات وفلك متا أكك وتعالئ فأفوم لُونَسْتَغِيلُونَ بِالسَّبَّةُ فَتُمَا الْحَسَنَةُ لُولًا لَتْ تَعْفِرُنَ اللهُ لَعُلَاكُ وَيُونُونُونَ وَالْكَالِّ

E S F

استغفرك واتواليك وفلنظ اركث و تَعَالَيْكَ وَظَنَّ ذَاوُدًا تَمَّا فَلَتَّاهُ فَاسْتَغْفَى رَتَهُ وُجُرُونِكُ لِكِعًا وَأَنابَ وَأَناكَ وَأَنااسَتَعَ فَيْ لِكَ وَاتَوْنُهُ الينك وقلك تباركك وتعاليك الذرج لو العرش ومزجو للايسيني ون كاريم م وبويو بهروكيت تغفر وكاللبن المنواوانا استغفرك وَأَتُونُ لِكُكُ وَفُلْتَ سَبِارَكُتُ وَتَعَالِيْتَ وَاصْبُرُ اِتَ وَعَلَاللَّهِ حَقُّ واَسْتَغَفُّولُونَ نِيلَةُ سِبِّحْ مِحِيدُ دُّبَكِ بِالْعِشِّةِ فُالْمُبِحُارِ فَإِنَّا اَسْنَغْفِلْكَ وأتوك النك وقلك شناركك وتعنا لتستعموا الِيَهِ وَاسْتَغَفِرُهُ وَإِنَّا اسْتَغَفِّرُكُ وَاتَوْكِ النك وَقُلْكَ مَثَارَكُ وَمَثَالِيَتَ لِيُسَعِّوْنَ المُحَلِّدُ رَبِّهِمْ وَكَشِيتَ غُفِوْنَ لِنَّ فِي أَلْأَرْضِيلًا لَا إِنَّ الله هُوَالْغَعُولِ الرَّجُمُ وَأَنَا اسْتَغَفِرُكُ وَاتُوبُ

المُلْكَ وَعُلْتَ تَبْأَرَكَ وَتَعْالِئَتَ فَاعُلْأَنَّهُ لَاللَّهُ والله تعالم والمتعن المرادة المتعن المتعنى ا وأنون لينك وفلك تنارك وتغاليك يقول لكَ الْخُلُّفُوْنَ مِنْ الْأَكْوَابِ شَعَكَنْنَا امْوَالْنَاوَ الهناكو فافاستغفر كناوانا استغفرك واتوث النك وفلك تباركك وتعاليت موادوه بالله وحك الاقول ابرهيم لاب لكستغفرت لك وما أمثاني لك مِن اللهِ مِنْ شَيْعٌ رَبُّنا عَلَيْكُ تُوكَّلُنَّا وَالِيَبِكَ اَنَتُبْنَا وَالِّيْكَ ٱلْمَيْرِكَ اَلْسَتَغِفِرُ وَٱلْوُدِ النَّاكِ وَقُلْكَ لَنَّا رَكْ وَلَعَالَيْكَ وَلَا تعصبنك في مَعْرُونِ فَبَايِعُهُ ۖ وَاسْتَغَفِّرُونَ الله إنَّ الله عَفُورَ مِنْ وَأَنَّا السَّنْغُفِرُكُ وَأَنَّو لِهُ النيك وفلت تبارك ونعاليت واذا مالهم

( = =

تَعْالُوالسَّتَغِغُ لِكُوْرَسُولُ اللهِ لَوَّوُالوَّهُ مَهُ وأنهل أثقي للون وهشم مستكرون وأنااسن فغط وَلَوْكِ النَّاكَ وَقُلْتَ سَيًّا رَكْتَ وَنِعًا لَيْكَ سَلَّوْهُ عَلَيْهُمُ اسْتَغَفَّرْتَ لَمُ مُ الْمُ لِأَنْتَتَغَفِّرُ لَمُ لَنُ يغنف الله لم مُوانا استغفرك واتوث اليا وقلت كباركث ونعاليت واستغفره ارتبكره نَّهُ كَانَ عَقْالِوا فَالْاَسْتَغَفُّ إِلَى النَّاكِ وَثُلْتُ سَارِكْتُ وَلَعَالَتُ هُوَخَيْرُ فَإِغَظَمُ آجُرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَنْ وَهُمْ وَأَنَّا السَّعْفِلْ وَأَنُونُ الْمُنْكَ وَفُلْتَ شَارَكُ وَلَعَالَيْكَ فَبَيْحِجُ وَيَّكُ السَّغَفُرُهُ الْنِكَانَ تِوَّالًا وَإِنَّالًا المالية المرات والمنظمة المنطقة المنطق ٱللَّهُ مَانِّ دُبُوجِ وَانْ كَانَ فَطْيَعِهُ فَانِيَّا إِنَّ بِفِاقَطِيعَةُ وَلَا أَوْلُ لَكَ ٱلْعُتْ بِولَا اعْوْدُ عِيا

(2)

علر

عُلَمُهُ مِنْ خَلِيٌّ فَإِلا اَسْلَيُّ النَّوْيُهُ لَلَّا عَلَيْ مُرْضِعْ وَقَدْ جَيْنَ اطْلُبْ عَفُولَ وَوسِ لِلْإِلَيْكَ كُمْكَ فَصِلَ عَلَى مُحْيِرُ وَالْحُرِينِ وَاحْكِرْمُنْ يَمَغْفِرُنَكِ الْمَارُكُمُ الرِّاحِمِينَ لِيرَسِيصَدِ الدِريكُوالعَ عُنَوَ فالمزود عآئم للملائف الاستنعفا برايضًا ٱللَّهُ مَّ إِنَّ السَّغُغُولَ لِكُلَّ ذَنبُ مِرْى عِلْكَ فِي وعَلَي إِلْ إِخِو عُمْرِي بِجَهِيعِ ذُنُو فِهِ الْأَوْلَمُ الْخِرْ عُدُهِ اوَخَظَّامُهُ ا قَلِيلًا وَكُثِّرِهُ ا دَفِهْ فِا وَ جليلها قديمها وحد شهاسترها وعلانينها جميع ما أنَامُنْ فِي مُ وَآتُونِ النَّاكَ وَاسْتَلْكَ أَنْ تَصْلِي عَلِي هُوَي وَالْ هُوِي وَانْ تَعَنْفِي لَهِ جَهِمَ عَلَا اللَّهُ عَلَي وَانْ تَعَنْفِي لَهِ جَهَم عَل المُصينت مِن مَظْ إِلِمُ العِلْ إِدِنِيلِي فَانَّ لِعِيادِكُ عَلَيْ حَبِقُومًا وَإِنَا مُرْاهَنْ بِهِا تَغَفِرُهُما إِحْ يُفَ شينت وأو" شين إارتكم الراحب

(=1)

دُعَانَمُ عَلَيْ بَالسِّكُ إِنَّ الْأَنْ عَقَاايضًا الله مراق استعفرك مماتبك اليامنية عُلْكُ فِيهِ وَاسْتَغَفِّمُ لِلْالدَّتْ بِهِ وَجَمَاكَ فَعَالَطَهُ فِيهِ مِمَالِيسَ لَكَ وَاسْتَغَفِّرُكَ لِلنِّعَ لِلَّهُ مُنْنُ إِلَا عَلَى فَعُوِّيْنَ فِلْ عَلَامَعُ اصِباكَ اَسْتَغْفِرُ لِللهُ الذِّي لا إِلهُ إِلا هُو ٱلْحَيْ الْفَيَّوْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَيَّوْمِ عالِمُ الْعَيْبِ وَالسَّهَا دَوْ الرَّمَنُ الرَّهُمُ لِحِكِلَّ ذَنْبُ اذْمَنْ وكَكُل مَعْضِية وادْمَكُمْ فاللَّمْ اُدُرْقَيْ عَقْلُاكَامِلًا وَعَنْمًا الْفِيَّا وَلَيَّا ذَاجِّا وَالْحِيَّادَ ؙڡؙڵٵ۫ڗؘڲؾۧٵؚۄؘڠڸٵڮؿ<sub>؆</sub>ؖٳۅٲۮٵ۠ڹٳڔڠٳۅٵڿۼڵۮٳڮ كُلَّهُ لِي وَلا تَجْعَلُهُ عَكَ يَرِحَيُ لِكَ مِا أَرْهُمُ الزَّاحِينَ بِين فِي الربكواسَتَغَوْ الله الذي لا اله الله هوالحي الْفَتَّوْمُو كُنْ عَامَّهُ عَلِيتُ لِمُ عَلِيلًا فَعِلْمُ الْعِنْفِي الْوُلْلِيَّةِ ٱللَّهُ مَّا غُفِرُ لِمُ النَّكَ اعْلَمْ فِيضِّ فَانْ عُدُ مُعْلَدُ

(=9)

لى ْالْغُفِرْ فِاللَّهُ مَا اعْفِيلُ مِا رَايَتُ مِنْ نَفَسُقَ لَمْ يَجِيلُ لَهُ وَفَاءً عِنْ لِي كَاللَّهُ عَمِاعُ فِي لِهِ مَا لَكُرَّبُ ثُ بدِ النَّكُ مَنْ خَالَفَ فَ فَلَهُ يَ لَلَّهُ مَا غَفِرْ لِهِ رَمَّ اتَّ أكأ كخاظ وسقطان الألفاظ وسكران أتجتنا وهَفَوانِ اصَّا فِي طَلِيكِ مِنْ مِرَّة اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْانِ اللَّهُ مَّ إِنَّهِ اسْتَلْكَ مَا تَنَاكُ الْخَلَلَا لِلْهَ اللَّالَةُ الكتان بكربم التموات ذوا الجلال والأكرام لخ سَائِلُ فَقِيلُ وَخَالَفُ مُسْتِيدُ وَتَأْتَبُ مُنْ مُنْتَعَفِينُ ٱللَّهُ مَّصَلَّ عِلَى مُثَّلِّ وَالْ مُحَدٍّ وَاعْفِرْ لَهِ ذُنُولِم كُلَّهَا مَدِيمَها وَحَدِبتُهَا وَكُلَّذَنَّ إِنَّا لَذُنَّذُكُهُ الله عملا بحهد كالآب والالثيث باعلا فَإِنَّهُ لاذافِع وَلاسْافِع اللَّا انْتَ وتفاشعالي إلى علامالية المَزْعُفِيَةِ وَعَنْ مَا خِلُونَ مِنَ السَّوْالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

بَيْتِي وَغَيْرِيكِتِي مَا مِنْ لَمُ تُوْاخِذُ بِي مِا رُبِكِابِ العناص عَفُوكَ عَفُوكَ مَاكَرَ نُمِعَ فُوكَ دغائب عليال الثناء في المناجات الطي صِلَ عَلَيْ عُلِي وَالْ مُعِلِّ وَارْحَمْ فِي إِذَا الْفَطْعُ مِنَ الْدُّنْا الرَّبِي وَامْتَحُ امِنُ الْجِلْوْقِبَنَ ذِكْرُي وَصِرُكْ فِي الْكَنْيُسِينَ كُنَّ قَدُ لِنِي الْحِكَ يُرِّ وَرَقَ خِلْدِي وَدَقَ عَظِمْي وَنَالُ الدَّهُ وُمِيِّ وأفترت انجلي ونفكرت أيامي وذهبت شهوا وبقيت أيعال إلها رُجَهْ إذا تعَيَّتُ صورب وافتحت تخاسبني وبكرجيني وتفطعنا في الم وَتَقَارُونُ اعْضَاعُ الْمِلْ الْفَيْمَةُ فَذُنولِي وَ قَطْعَتْ مَعْنَا لِهَي فَلَا يَحِيَّ فَإِلَى وَلَا غُذَرُ فَانَا الْلُقِةِ رِبِي كُلِي الْمُعْتِرِفِ إِلِيّابِينَ الْمُسْيِرِكُ بِلاَ بِنِي الْمُرْتِفِن بِعِلَى الْمُهَوِّدُ فِي بِخُورِ خَطِّيْلَتِي

ٱلْمَةِ عِنْصَالِكَ الْمُنْقَطِعْ بِالصِّلَّ عَلَيْحَ مَا لَالْمُعَلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالِ مُعَيِّرُ وَادْحَمِنِي رِحْيَتُكَ وَتَجَاوَدُ عَبِي لِمَا لَكِيمُ بفض لِكَ الْحِيانِ كَانَ صَعْنِ رَفِحِن ِ طَاعَيْكَ عَلَى فَقُلْ لَكُرُ وَجَنْ رَجَالُكَ الْمَلِي الْمِلْيَ الْمِلْيُ لَكُونُ وَجَنْ رَجَالُكُ الْمِلْيَ الْمِلْي اَنْفَاكِ بِالْحَيْبَةِ مِنْ عَنِيلَكُ مَحَوْمًا وَكَانَ ظَنَّى بِكَ وَيَجُود لِكَ أَنْ تَفْلِبَنِي بِالنِّيَّا فِمَرْهُومًا المجي كُوْلُسُ لِطْ عَلَىٰ حُسِن ظَهِي مِكِ فَنْ ظَالَالِيَهُ فَلاتَبْظِلْ صِيْلَقَ رَجَّا عُلِكَ بَنِنَ الْمُعلِينَ الْمِلِينَ الْمِلِينَ الْمِلِينَ الْمِلِينَ الْمِلِي عَظْمَ جُرُى إِذَكُتُ ٱلْمُنْ الرِّيهِ وَكُرُزَّ بَيْ الدُّ السيلان كُنْ ٱلْكُلَالِبِ بِهِ إِلَّا آيِّذَ اذِاذَكَرَتْ كَبَيْرِجُرْمِي وعظيم غفالنات وجدن الحاصل من بنهاعفو بضِّوْانِكَ إِلْحُ إِنْ دَعَا لِإِلَىٰ لِتَّارِيذَ بَنِي كَغَشِّيّ عِفْتَابِكِ فَعَنَدُ نَاذَانِي لَوَانْجِكَةِ بِالرَّجَاءِ حُوْثُنَ ثُوا بِكِ الْهِ إِنْ اَوْحَشِتْنُ أَلْحُظايًا عَنْ مَخَاسِن

(VV

لُطْفِكَ فَعَالَالْسَنَوْ بِالْقِينِ مَكَارِعُطِفُنكَ الْجِلِي انُ انْامَتُهُ فَالْعَفْلَهُ عَنْ لَاسْتِعْلَادِ لِلْقِالِّهُ فَفَكُنْجَّتُ غُلْمُ لِلْعُوْزُ فَاسَيِّدِي بِكُرُمُ لِلْأَلِكَ لِمُ إِلَّا لَكُ لِمُ إِلَّا لَهُ إِلَّا عَنْ لَهُ عَنْ تَعَوْيِهِ مِا يُصْلِحَهِ فَالْعَرْبَ اَيْفًا فِي بنظرك لى فيما تنفع في الحران أفقرصت بعيثر مْالْحَبْنْتَ مِنَ السِّعِيُ إِيَّا بِي مَبْلِ لَا بَهْإِنِ الْمُضَلَّهَ ا الْمَاضِيَاكُ مِنْ اعْوالِحِ اللهِ جَبْنِكَ مَا لَهُوفًا لَكُ ٱلْبُسَنُ عُدُمَ فَا بَيْنَ وَأَفَامِنَى مَقَامُ أَكَادِ لَآءِ بَنِنَ يكُنْكُ ضُرَّحًا جَبَّى الْمُحَكِّرُمْكَ فَاكِرْمُنِّي الْدِ كُنْ مِنْ سُوالل وَجُدُتَ بِالْمِعْرُونِ فَاخْلُطُنْ بأَهْل نُوالِكَ إِلَيْ مِسْكَنَةٍ لِإِنْجُهُ فِهَا الْأَعْظَأُوكُ وَامْنِيَّبِّنَى لاَنْفَيْنِهَا إِلَّاجُزَّاؤُكَ الْمِلْيَ اصْبَعِنْ عَلَالِهِ مِنْ أَنُوابِ مِنْحِكَ سَالًا وَعِنَ النَّةَ وَضِ لِيواكَ <u>بألْتَ عَلَة</u>ِ عَادِكُ وَلَهِنَ مِنْ جَبِيلِ امْنِيَا فِكَ دَدُّ

المَّةُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ ا

غ ل مِنْ سُوّالِكَ

حَبَاؤُكَ



سَامِّلُ مَلْهُونِ وَمُضَطِّرٌ لِإِنْظَارِخَيْرُكُ أَلَّالُونِ الملح اقمَنُ عَالِمَنْظِرَةِمِنَ مَنْ اطِرُ الْأَخْطَارِ مَنْ لُوًّا فِلْكُاعُ إِلَى وَالْمُعْنِا رِفَانَا أَلْمُ اللِّ انْ كُرُنْغُرِعَكُمُهُا بْغَفْهِفِ لِلْأَثْنَالِ الْمِلْ مِنْ الْمِيْلِ الشَّقَاءِ خَلَفُنْنَے فأطب لَ بِكَاتِي امْمِن اَهِيل السَّعَادَةِ خَلَقُبُنَي الْمُثَالِ رَجَانِي إِلَى إِنِ اَجْرَمُنُكَىٰ دُوْمَةَ <del>فِي</del> َصَلِّي لِلْهُ عَلَيْم واله في داراك لام وأعْلَمْ بَيْ عَطُوافَ الْوْصَفَّا مِنْ الْخُتَّامِ وَصَرَفْ وَحْهُ نَامُنِيلِي الْخَنْيَةِ فِي الْحِيدِ القتام فحرثنه في سؤلم بنن ألأفام فعَ بُولا للَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَفَهُى مِنْكَ يَادَ الْفَضْلِ وَالْانْعَامِ الْمِلْ مَعَرَّبَاكِ وَجَلَالِكَ لَوْقَرَنْتُنَى فَمُ الْأَصْفَادِ طُوْلَ الْأَيَّامُ وَعَنْفُ سَيْبَكَ مِنْ بَبْنُ الْإِنَامِ وَخُلْتَ بَيْغُ فَ بَبْنُ ٱلْكُرامِ ماقطعت رجاتي مينك ولاحترفث وخبه النظار للْعَفِوْعَنْكَ بِاللَّهِ لَوْلَمْ لِهَنَّدِ بِي إِلَّى أَمَّ اللَّهِ مَا

(VE)

اهْتَكَنْيُّ وَلَهُ تَرَزُقِينَ لَمْ إِمَانَ بِكِ مَا أَمَنْ فَي لُولَمُ نْطْلُقْ لْسِلْ إِلْمُ عَالِمًا مَا دَعُونَ وَلُوْلُونُ فِي فَيْ عَلْاوَةً مَغْرِهَ لِأَعْلَاعَ فَنْ وَلَوْلَوْنَا يَنْ لِي شَلَابًا عِفْابِكَ مَااسْتَجَرْبُ إللهِ ٱلْمَعْنُكَ وَاجْبُ كَاشَيْنًا الَيْكَ وَهُوَالنَّوْحِيْلُ وَلُمْ اعْضِكَ فِي اَبْغَضِلْا شِيَّا النك وَهُوالكُفْرُ فَاعْفِي مَا بَنَهُ لِمَا الْجِيدِ طاعنك وان قصرت عنها واكت ره معصينا وَانْ رَكِنْهُا فَنْفَصَّا إِعْكَمَا لِكُمَّا إِنْ كُمَّا لَنْ مِنْ الملها وَخَلِصْنِي مِنَ النَّارِ وَانِ اسْتَوْجَبْنُهُا المحان أقعك بن النَّحَاقَ عِن السَّنِق مَعَ الْأَبْرَا فَعَلْنَافًامُنِي لِيُقَلَّهُ بِلَّ عَلَمَا رِجُ الْأَخْيَارِ الطي قَلْبُ حَشَوْيَهُ مِنْ مَحَبَّنِكَ فِذَا وَالدُّنْيَالَيْهُ تَطُلُّغُ عَلِينَهُ فِاللَّهُ فِي قَبْدِ لَطَوْ اللَّهِ نَفُسْ أَغَرَّنُهُا بَيْنَا بِيدِ إِنهَا فِكَ كَيْفُ ثُدُلُهُا بَبْرُ الْطَهْابِ

علا المالة



بنرانك إلج لها أن كَسُونَهُ مِنْ تَاجِبِ لِكَ اَبْدُنَ أثوابهاكيف تقوى ليكومن الثار مشتعالات الْنِها بِها الْهِي كُلُّ مَكُرُوْ بِإِلْيَاكَ بَلِيْتَخُ فُكُّلُ تخرفن آماك بزنج في الطيسمَع ألعابد ون بجزيل ثُوا بِالْ فَحَشَعُوا وَسَمِعَ الزَّاهِ لَوْنَ بِسِعَهُ وَحَمْلِكُ ففنعوارسميع المؤلوك عن لقص ببجود لي فتعو وسيمع ألخ مون بسِعة وغفال إلى فط معوادسيم الْوَمْنِنُورَ بِحِيرِمِ عَفِوكَ وَفَصْلِ عَوْارِفِكَ فرَعِبُواحَيِّ ازْدَحَمَتْ مَوْلاً يَبِابِكِ عَضَاءً العصاؤمن عيادك وتعجت الكاك فأثم عجيج الصِّجِيدِ بالِكُ عَاءَ فِبلادِكُ وَلِكُلِّلَ مَلْ مُنْ فَكَا صاحب اليُك مخاجًا وَلَكِلَّ مَلْتُ تَوَكُ وجهب بحوف أكمنع منيك فهن أجًا وَأَنْ الْسَعُولَ الذي لأنسود لكنه وجوه ألمطالب ولمترزع

المُناجًا

VE

بنزيله قطيعا فألمعاطب المحان أخطأ فطوق النظر ليفشئ عاميه كرامنها فقذا صبنطن الكُنْزُعُ إِلَيْكُ عِلَامِيْهِ الْمُنْفَالِظِ إِنْكُانُكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفَالِظِ إِنْكُانُكُ نَفَشِي اسْتَسْعَكَ بَنِي فَهُمَّ دَّهُ عَلَيْمًا مُرْدَبِها فَفَلْدُ اسْتَسْعَدُنْهَا أَكْنَ بِذِغَامِلُكَ عَلَىٰما بُنْجُهُ لَالِلْمِ اِنْ عَلَا فِي الْمَخْلِهَا دُنْ فِي الْمَخِلَاءِ مَنْفَعِتَى فَلَمْ فَكُلَّمُ برُكَ فِهَا مِنْ مِصَلِحَ الْجِي ازْ قَسَطْنَ فُ الْحِيْمُ عُلَّا نَفْسُ عِلَانِهِ حَسْرُتِهَا فَفَ لَاتَسْطُكُ أَلَانَ بَيِعَ وَبِعِي لِالْعَامِن دَحْمَيْكَ اشْفِاقَ رَافِنَهَا الطازائجين بيقلة الزادع المسيرالئك فَعَلُ وَصَلَانُهُ أَكُانَ بِذَخْ إِزْمَا آعْدُ دُنْدُمِنُ فَصْيُل مَعْوْمِل عِلْمُ اللَّهِ لِمَا ذَاذ كُرُكُ رَحْمَاكَ صحيكت البها وبجؤه وستايل واذاذكر تسخطنك مَكَ لَمَا عِنُونُ مَسَالًا إِلَمْ فَآمِضُ لِيجُلِمِنْ

الفرع

اقسطنها



سِعَاللِ عَلَىٰ عَبُدِ بَالْإِنْ فَفَ لَأَنْلَفَ وُالِّظَاءُ وَأَخَا النوى النوى بِعَبْطِ جب لِهِ وِكِلْ أَلُونَا لِفِهِ الْمُعُوكَ دُعَاءً مَنْ لَمْ يَرْجُ غَيْرُكَ بِلُ غَامَّهِ وَارْجُوكَ رَجَاءَمُ لَحُ بَعِصْلُ عَيْزُكَ بِرَحْآلُهِ الْجِلِي كَفِّ الْرُقْ عَارِضَ لِلَّهِ على على المعارفة في السيرزيا الِي نَوْالِكَ وَاتِّمُا اَنَاكِ سُيتِرُوْالِثِّ لَمِنْ اَلْكِدَ لِيَحَدُّ عِبْالِكَ الْجِلِي لَيْفَ الْسَكِفُ بْالِلْافْلِم لِيَّات انات ضراعبى وقد اللقتى عاابه عكام فصير فالم والمح مَدُعُلِمْتُ حَاجَةً نَفْسُهِ لِإِمَا تَكُفُّلُ مُفَابِهِ مِنَ الرِّزُنِ فِهِ حَيْالِدُوعَ فَتَ فِلَّهَ ٱسْلِغُنَّا وَعَنَّهُ مِنْ لَجَنَّهُ مِبْدُ وَفَائِي فَيَامَنَ مُحَلِّى لِهِ مُنْفَضِّلاً فُ العَاجِلِ لا مُّنعُنيهِ هِيوَمُ فَا مَكِي النَّهِ فِي الْأَجَلُ فَأَن شواهي نعاء الكهرانينتمام نغاية ومنخاسين الأواكبواد اشتيكال الألوالم كولاما بحفائين المرى ماشكؤت عَثْرالِه وَلَوْلامْا ذَكُرْتُ مِرَالًا فَهُ لِطِ

مَاسَعَيْنُ عَبْرَانِ الْحِلْ صِلَّ عَلَى مُعَلِّدُواْلِ مُعَيِّدُواْمُعُ مُثْبَنّانِ أَلْعُراتِ بَرْسَ لانِ العَبْراتِ وَهَبْ لِم كَثِيرًالسَّيِّاتِ لِفَلِيلُ لَكَنَاتِ الْهُوانَكُنُ لَا نُرْجُمُ إِلَّا ٱلْجِلِّبَنَ فَإِطَاعَيٰكَ فَإِلَىٰ مَنْ فَخُرُعُ الْفَقِيرُونَ وَإِنْ كَنْكُ لَا نَعْنُكُ لَا يَعْنُكُ أَلِمٌ فَالْمُخْتِفِ لَهِ إِنَّا لَهُ فَيْفِ لَهِ فَاكِيْ مَنْ بَلْنِجَاءُ الْمُنتِرطُونَ وَإِنْ كَنْكُلْأُ نَكُرُمُ اللَّهُ آصُلُ الْمُصْلِانِ مَكِيفَ يَصْنَعُ السَّبِيُّونَ وَانْ كُانَ لاَ يَنْوُرْنَوْمُ أَكَشِرا لِلْأَلْلْقَوْنَ فِمُ لَيُتَغِيثُ الْجُرْمُونَ الْجُولِ إِنْ كَانَ لَا بَجُورُ عَلِيَ الصِّرَاطِ الْمُمَنَّ اَجْازَتُهُ بِرَاتَةُ مُعَلِهِ فَاتِدِبْ لِكِيْ الْجَوْازِلِينَ لَهُ ثَيْثِ لِيَاكَ مَّ ْ لَا نُقْطِنا ۚ وَاجِلُهِ الْحُلِيانِ لَهُ يَحَكُنُ الْأَعْلِمَنُ عَلَى مَنْ عَلَى عَمَرَ الزَّفْدِ مَكُنُوْنَ سَرِرَتِهِ فَمَنْ لُلْمِضَطِّلَّالَّهُ لَوْرُضِنِهِ بَنْنَ الْعُالِمِينَ سَعْيُ نِعَيْدِيهِ الْطِيازِ حَجَبَّ عَنْ مُوحِديكَ نَظُرَعَكُ إِدْ يُحِبَّا مَا عَمْ اَوْقَعَهُ مُ

عَضَبُكَ بَبْنَ الشِّيكِينَ فِحَرِّنا فِي الْخِيانِ لَمُنْتُلْنَا يَدُاخِسُانِكَ بِوَمَ ٱلْوُرُودِ إِخِنَاكُمُنَا فِأَلِخُ إِجْ بَازِقَ الجحود الله مفرفا وتجب كنابا لأسلام منخور هِبِانِكَ وَاسْتَصْفِ مَاكُدُرَيْهُ أَكِرَارُمُ أَلِهُ الْمُعَلِّا بَصِيْفِو صِلْآلِكَ إِلْمُ لَنَحُمُنَا عُزَالِهِ إِذَا تَضَمَّنَكُنَا بُطُونُ كجودنا وغرميث باللبن شقوف ببوتيا والنبخينا مَسْاكِينَ عَلَالُمْ إِينَ فِي فَتُورِيا وَخُلَفْنَا فُرادِي في آضيون ألمضاجع وصرعنا المنايا في اعجب الصارع وعيزنا في دارقوم كاتفاما فولروعي مِنْهُمْ بَلَاقِعُ الْهِي أَرْحَمُنَا الْإِلْجِيْنَا لَكُعُلَاةً عُفَااً مُغْبَرّةً مِنْ تَرَى لَاجْذَاثِ دُوْسُنَا وَسَاحِبَةً مِنْ لُوا بُلِلُكُ لِمِي وَجُوهُنَا وَخَاشِعًةُ مِنْ أَثْلُ القينيمة ابضانا وذابكة من شيدة ألعكيش شفناهنا وخانعكة لطول المفام بطؤنناو

باديَّة هُنَالِكَ لِلْعِيوْنِ سَوْانْنَا وَمُوقَّرُةً مِنْ فَلِ ٱكُوْوْلِوْ طُهُوْرُ فَا وَمَشْغُولِينَ عِمَا قَدْدَهَا فَاعَنْ اهالبناواؤلادنا فلأنضِّع ف الصابت عليننا وإغراض بجمك الكربرعتا وسلب غاتلفا مَّتُكُهُ الرَّغَاءُ مِنْ الْحِلْمُ مَاحَنْكُ هَا يَوْالْعِيْوِنُ لِكُ بْخَائِهَا وَلَاجَادَتْ مُتَشِمِّيَّةً بَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل سِخَيبِ الثَّاكِلاتِ مَفُلْعَ اللَّهُ اللَّهِ السَّلَفَنْ لَمُنِ عَدُهِا وَخَطَّاتُهَا وَما دَعَاهَا النَّهِ عَوْاقِ عَلَيْمًا وَأَنَّكَ أَلْقًا دِرْمًا عَ نِهْ عَلِي كَشَفْ عَمَّا لَهُمَا الْهُولِ أَنْ كُنَّا مُخْرُمِينَ فَاتِّالْبَكِي عَلِي إِضَاعَيْنَامِزْ خُوْمَتِكُ مَا نَسْتَوْجُولِهُ وَانْ كُتَّا جَرُومُهِنَ قَاتِّانَكُ عَ ذَفَالْنَا مِنْ جُودِكُ مَا نَظْلُبْ أَوْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالْحُونَ مَلْ تيتتعنيذ به لياند من النظرة بح بال عني بزهاد مَا بَعِرْفَهُ وَلِمُ مِنَ النِّصْحَةِ دَلَالَّهِ وَلَهُا مَنَّ

(1)

بالمعروف وآنك اوثلى بدمن المامورين وأمرت بصِلة السُّوال وَانْ حَيْلُ السَّوْلِين الْجِلَفَ نَفْتُ لُ بِنِا ٱلْيَاسُ إِلَى كُلُمْسُاكِ عَمَا لِمَحْنَا يَطِلُا وقداد دعنامن ماميلنا إماك أسبع أثواب اله إذِاهَرَّتِ الرَّهُ مَا فَأَفْنَانَ كَافَيْنَا انْفَلَعَتُ مِنُ الأَصْلُولَ الشِّجَارُهَا وَاذِ الْمُنَكِّمُكُ أَرُوا لَمَّا لِكُنَّا متنااغضان رَجْالطِنا اليُنعَتُ بنِا بَيْجِ الْبَشِارَةُ أثمارها إلم إذانكونامن صفالك شكه العُقِابِ عَضَيْنًا ٱسْفِنًا وَاذِا لَلُوَّا مِنْهُا ٱلْعُفُو الرَّحْبَمُ فِرَحْنَا فِيَعَنْ مِبْنَ احْرَبِنْ فَلاَ سَخَطُلْ عَ بُومُنينا وَلارَحْمَانِكَ تُونِينِنا الْمِا لِأَنْ فَصُرَتُ مساعبناعز اسِيعَ فِال نظر بَاتِ مَا قَصَرَتُ بنِّاعَن دِفاع نَقِسَنِكَ اللَّهِ إِنَّكَ لَمْ مَزَّلُ عَلَيْنَا الخطوط وسنا بعلى منع ماولنامن ببن

عَظُنْكُ وَ الْمُ

رور و رحماك (14)

أَكُّونا إلى مُكِرْمًا وَنُلِكَ عَادَنْكَ اللَّطِيعَةُ فِي اَهُمِلُ الْحَمِيفَةِ فِي سَالِفِياتِ اللَّهُ هُورِوَغَابِرُا وخاليان الكيالي وناقبانها الطاخعكما حَبُوْتُنَا بِهِ مِنْ نَوْدِهِ لِلسِّكَ دَرَجًاتِ نَرْفِيٰ بهِالِلْ مَاعَ فَنَامِن رَحْمَيْكَ الْفِكَيْت تَفْرَحُ بِضِيْ فَإِلَّانْ اللَّهُ الل لَلْتَ عِرْفِهِ عَنَمْ إِنْهَا الْمُؤْدُنَا وَكُفِّنَ مَخْلُصُ لَنَا مِهُا سُرُورُ الكِيْفَ بَمُلِكُنَّا بِاللَّهُ وَالْلِعِبُ عُودُنَّا وَقَدْدَعْنْنَا مِأْفِرْابِ الْإِجَالِ مَبُورْنَا الْمُحَلِّقِبَ مَنْنِهِ فَ إِرْحُفِرَت لَنَا مِنْهَا حَفَا رُوْصَرُعَنِنا وَفُلْكُتُ بِايَدْي ٱلمَنْايَامَ اللَّهُ عَلَى مُعَلَّا وَلَا مُلْاَئِلًا عَلَى مُعَلَّا وَاللَّهُ وَالْحَالَ جَرَّعَنْنَا مُكْرُهُ بَن جُرَّعَ مَرْادَتِهَا وَدَلْنَا النَّفَارُ عَلَانَفُطِاعِ عَنْشِهَا لَوْلامْ الصَّغَثُ الِبَّهِ هٰنِهُ النُّعْنُوسَ مِن دَفَارِيْغَ لَدَّرِهَا وَافْنِيا نِهَا بِٱلْفَائِبَا

عاد جننگ

رفانع

عد القِنَّ القِنَّة مِنْ فَواحِيثُ وَنِينَهُ اللَّهِ فَالنَّيْكَ نَلْحَاءُ مِن مَكَّامِلً خُلْعَنِها وَبَكِ نَسْتَعَيْنَ عَلِي عُبُورِقِنَظُ مَهْنِاوً بكَ نَسْتَفُطِ أَلْجُوارِحَ عَن اَخُارُنِ شَهُوتِه ٰ اوَ بكَ نَسْتَكْشِفْ جَلابيبَ حَرِّجْ إِلَا اللَّهِ الْعَالَ لَقُومٌ مِنَ الفَّالُولِ سُتِصْعًا بَجَمَا لَهُ اللَّهِ كُنَّفَ ع<sup>د</sup>ور للدور لِلْدُّؤْرِ بِايَنْ مَنْعُ مَنْ فِي هَا مِنْ طَوْارِقِ الرَّزْ الِاوَقَدُ اضِيبَ بِي كُلِّ دارِسَهُمْ مِن اسَهُمُ المَنا يَالِمِي مْالْنَغَيُّ وْأَنْفُونْ الْمُونَالِدُ فِي الدِّهَا وَإِنْ لَوْ توكمثيننا لهنالك مِن خرافظ فأكأبرار الهلى فا مانضونا تَضِيرُ فَافْرَ قِدْ أَكُو خُوانِ وَالْفَرْ الْمَاتِ انْ قَرَّ بْبَتْ مُنِكَ ماذَالْعَطِيّاتِ الْحِلِّ مَا يَجُفُّ مِنْ مِنْ مَا يَعِ الرَّجْاءِ مَارِيَ لَمُواتِنَا إِنْ لَمُتَّحُرُ طَيْراً لَأَسْأَعْ بجياص رغبايت الهرائ علابتي فعبلا خَلَقْنَهُ لِيَا ادَدْنَهُ فَعَنَا لَئِنَهُ وَانْ رَهِبْتَى

(10)

فعيث وجذته مسيئافا نجيت والمخ لاسببالإ ألأخياس من الدّنك لإنعضمينك ولاوصول الْمُ عَلَىٰ الْحَيْرَانِ اللَّهِ مِسْتَيْنِكَ مَكَمْفَ فَم يافِا دَفِّ مْالسَكْفَنْنِي مِنْ وَمُشِيَّتِنَاكَ فَكَنَّفَ لِمِبْلِكُونِوا مِنَ النَّانْ مَا لَمُ تَلْ رَكَنْ مِنْ وَعِصْمَتْ لَكُ الْحِلْ النُكَ دَلَلْتَ فِي عَلِي سُؤُالُ الْحِبُّ فِي مَثْلُ مَعْ فَيْلِهَا فَأَقْبَلَتِ النَّفْسُ لَعِثَ ٱلْعِرْ فَإِن عَلَامَتُ لِلَّهَا أَفُنُكُ لَا عَلَا خَيْرِكَ السُّوالِ ثُمَّ مَّنْعُهُمُ النَّوالَ وَأَنْكَ أَلْكَ رُبُولِكُ مُودِ فِي كُلِّ مَا تَصْنَعُهُ الذَالْكِالْ لِ وَالْإِكْرُامِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمُعْرِانُ كُنْ عُيْرُولُمْ الْمَالِمُ الْمُعْرِ لْمِارَجُو مِن رَحْمَيْكَ فَانْكَ اهْمُلُ النَّفَضَيَّا عُكَّ بكرم كِ فَالْكَرَيْمُ لِيسَ صَنْعُ كُلِّ مَعْرُفِ عِيْدَ مَنْ لَيْتُ تَوْجُرُ الْمُ إِنْ لَأُنْ عَبُرُمُسُتُ الْمِيل لْيَا أَدْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ فَانْتُ اَهُمْ إِنْ تَجَوْدَ

المؤلك

(1)

عَلَمُ الْمُنْ نِبِهِنَ سِيعَا فِرَحَمْ لِكَ الْهِرُ إِنْ كَانَ دُمْ فَلْ أَخَافِنِي فَأَنَّ حَيْثَ نَظِينَ مِكِ قَدْلُجَادِي لَكُ لَنِينَ نَشْبُهِ مَسْتَلِقَ مَسْتَلَةً السَّالِّلِينَ لَأَنَّ السنائل اذا منع امنينكم عن السوال والالغنا جِعَمّاسَالنَّكَ عَلْحُكِلِّ خَالِ الْمُؤْارُضَ عَبِّي فَانْ لَدُنْرُضَ عَنْ فَاعُفْ عَنْ فَعَلَى لَا يُعْفُو السَّيِّدُل عَنْ عَبْلِهِ وَهُوعَنْ لُهُ غَيْرٌ وْاضِلْطُ كَيْفُ أَدْعُوكَ وَإِنَّا أَنَا أَمْ كَنْفِ أَيْشُ مِنْكَ وَأَنْ اَنْ الْطِ إِنَّ نَفَسُمْ قَاعَمُ لَهُ بِبُنَّ مِلْ مُكَّا وَقَدْ اَظَلَّمُا هُمُ نُ تَوكَّا لُهُ عَلَيْ اَكَ فَصَنَعْتَ فِي ا مالشيهك وتعملهم بعيفوك المجانكان مَلْدُ لِمُ الْمُلْوَلِمُ لُوَيْتِ رَبِّنِي مَنْيِكُ عَلَى فَعَلَى لَا جَعُلُكُ الْمُعْفِرُونَ بِالدَّبْ الْمُنْ الْمُنْكَ وَسَالْمُل عِلْلِي الْمِهِ فَانْعَ فَوْتَ فَمَنْ أَوْلَ مِنْكَ بِإِلْكَ

عاد بن<u>ف</u>ننے کا در بنفینے

وَإِنَّ عَنَّ سَتَ فَنَ اعْدَلُ مِنْكَ الْحِالْحِيمُ هُنَّا لَكِ الطي ما الشك شَوْدِ لِالْعِنَامَاتُ وَاعْظَرِدَجَاكِ لخابك وآن ألكر بمرالذي لايخنب لدَيْكَ أَمَلُ الْإِمِلِينَ وَلَابِيطُلْ عِنْ لَكَ شَوْقُ الْشُتْامِينَ إِلَيْ إِنَّ مُرْثُ عَلِيْفَنِّي فِالنَّظِرَلُهَا وَيَفِي نَظُرُكَ لَمَا فَالْوَيْلُ لَمَا إِزَّاهُ مِنْ إِيْلِطُ إِنَّكَ لَمْنُولْ بِإِنَّا اللَّهِ حَيْونِ فَلَا تَفْظُمْ بِرَّكَ عَمَّ لعُبْدَ وَفَا لِإِلْهِ كُنَّ أَنْيُسُ مُنْ حُنْيِنَ فَطُرِكُ لِيعَلَ مَانِ وَانْتَ لَمُ نُولِتِي الْآ أَلْحِبَ لَجَالُوالًا مَوْدِ الْمُوانِّ دَنُوْ دِفَدُ لَخَافَئِي وَمُحَبَّبِي لَكَ قَدُاجَارَتَبِي فَتُولَ مِنْ اجري مَاأَنْ اَهُ لُهُ وَعَلْ بفِصُ السَّ عَلامَنْ عَنْهُ وَجَهُ لُهُ إِلَى مِنْ لَا تَحْفَا عَلَيْهُ خْامِنَا الله صَلِّ عَلَا مُحَكِّدُ وَالِي مُحَكِّدٌ وَاعْنَفْ لِمِ مَا مَكُ خَفِي عَلِ النَّاسِ مِنْ الْمَرى اللَّهِ سَتَرْتَ عَلَيَّ فِ

(11)

الثُّنْيَاذُنْوْماً وَلَوْرَنُطُهُمْ هَا لِلعُصابَةِ وَإِنَّا إِلَى سَيْرُهُا بَوْمَ الْفِيلِمَة إَحْوَجْ وَفَلْ الْمُسَنْتَ بِي إِذْ لَوْنُطْهُ فِا لِلعِصابِةِ مِنَ الْسِيلِينَ فَلاَ تَعْضَعُني بِهَا بَوْمَة الْعِنْمَةِ عَلَادُوسُ الْعَالِمِينَ الْمِنْ إِنَّ جُودَكَ بسطاملي وشكرك قبارعك فستخبل فالك عِنْنَا فَيْرَابِ الْحَلِي الْمَلِي لَكِسُ اعْنِيْنَادِي الْبُكَ اعْتِ لَا ارْمَزْلِيَتَ عَنْ عَنْ مَبُولِ عُنْ رُوفِا فَبُلْ غُذَبُي الْخَيْرُمَنِ اعْنَا ذَرَالِيَهِ الْسَيْوُنَ الطي لائرد آني بع خاجة فدافنك ع مري ح طَلِبَهُامنُيكَ وَهِي المَعْفِرُةُ فَلَيْسَ لِرَغِبُتِي واَمَلِهِ مَنْ هَبُ عَنْكَ إِلْمِ وَعِنَّ لِكُ لَتُنْطَالَبُنَّهُ المجرثي لأطاليت ك بعيفوك وليؤنا خذته بِجَهْلِي لَاطَالِبَتَكَ بِحُلِمِكَ وَلَئُنْ جَازَبُنْنَى بَلُوْمِي لَا طَالِبَتَّكَ بِكِرْمَاكَ وَلَئْنُ أَدْخَلْتُ خَالِّ

التَّارِكُوْغُرُفِنَّ اهْلَهَا أَجَّدُكُنْ اوْحَيِّدُ كَ وَاحْبُكُ الملي لَوْادَدُكَ إِمَّا بَيْ لَمُرْهَ لِي لِحَوْلُوارَدُتَ فَضِيحَة لَمُرتَّتُ تُنْ فِي مُتَعِينَى عَلِيلَهُ فَلَهُ هَلَيْتِهُ وَادِمْ لِي مَابِهِ سِتَرْبُنَى الْجِلِي مَا وَصَفْكَ مِنْ لَالْوَ الْبَلَيْنِينَهِ اواحِسْانِ أَوْلَئِتَيْبِهِ وَجَهِيرِ الْمُغْنِيْدِ فَكُلَّدُ لِكَ يَمَنَّكَ فَعَلْنَهُ وَعَفُوْكَ ثَمَا مُذَٰلِكَ إِنَ أَثْمُمْتَ لُمُ إِلَمُ لِوَمَا قُرَّاتُ مِنَ النَّنُولِ مِنا قرَفُ عِفَا مَكَ وَلَوْ لاماعَ فَنْ مِنْ كُمَّكِ مارَجُوتُ تُوالِكِ وَانْكُ الْإِكْرِيمِ يَعَجُهُنِوَ امِلُ الأمِلْبِنَ وَادْحُمُ مِنَ اسْتُرْهَ فِي تجاوره عناكم أنسبن المخ نفسي ثمنتهن بالإ نَعْفِرُ لِي فَاكِرُمُ لِمِنَا الْمُنْتَ لَهُ لَبُسُرْتَ بِعِفُوكَ فَصَلَّاتُ بِكِرْمَكِ مُعَشِّراتِ تَمَنَيْهَا وَهَـُ بجودك مديرات جينها الطيكية تفر ونفن

يأنك تفنديني وقدرجوث باطفاع عطفك اَنْ لَفُرِّ بَينِ إِلْمِ الْفَائِنْ الْمَسِنَاتُ بَبْنَ جُودكَ وكرمك وَالْفَكْ فِي السَّسِّطَاتُ بِبُنَ عَفُوكَ وَ مَعْ غَيْنِكَ وَقَدْرَ حَوْثُ أَنْ لَا يَضِبَعِ بَبْنُ دَبْنِهُ دَبْنِ مسْتَيُّ وَمَحْسُنُ الْحِاذِ الشَّهَ لَ لِحَالًا بِمَانْ ود کین ودکینی بَوَحْيِهِ لِكَ وَانْطَلَقَ لِسِنَا بِدِيتَجَيْدِ لِنَوَدُكُمَ ٱلفُنْرَانُ عَلَا فَوْاصِيلِ جُوْدِكَ مَكَيْفَ لاَ بَنْبُ هِمُ رَجْاتِ بِحِيْثِن مَوْعُورِكَ الْمِلْيِ تَتْنَا لِهُ احْسَانَكَّ لِلَّهِ لِلَّهِ عَلِمْ يُن نَظِيرِكَ لِي مَكِيفَ كَيْفُ لِينْفُخُ امْرُوفْكُ لَهُ مِنْكَ النَّظُولِ لِلْحِ إِنْ نَظَرُ الى الْمُلَكِمْ عُيُونْ سَخَطَيْكَ مَا نَامَتْعِن اسْنِيْقادِي مِنْهَاعِيُونُ رَحْيَاكَ الْمِحْ اِنْ عَصَبَى خَبِينُ لِعِفًا مِكِ فَعَلَا كُنَا بِحَرَجًا لَمُ مِن تُوابِكَ الطّ إنْ عَنوْتَ فَبَقِصْ لِلَّ وَانِ

(91)

عَدَّبَّ مَعِيدُ لِكَ فَيامَنْ لا بُوجِي الْأَفْضُلُهُ وَلا يُخَانُ اللَّهٰ عَدُلُهُ مُسِلِّ عَلَىٰ حُمَّارٍ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِفِضُ لِكَ وَلاتَتْ تَقِصُ عَلَيْنَا فِعِ عَدُ لِكَ الطي خَلَفْكَ لِي جِيْمًا وَجَعَلْتَ لِي فِيهِ الْإِيّ الجيعنك بطاواعضيك واغنضبك بطاوارضنة وَجَعَلْكَ لِي مِنْ نَفِيسُ دُاعِبً فِ إِلَى السَّهَوَائِكُ اَسْكَنْتُنَى دَارًا قَدُمُلِيَتُ مَنْ الْأَفَاتِ مُمَّ قُلْتُ انزيم فبك أنزج وبك اعتصروبك استجيرو بكَ اعْزِرَهُ وَاسْتَوْفَقِكَ لِمَا الرَّضْيِبَاتُ اَسْتَلْكَ المُولاي فَاتِّن سُوالي لا يُحْفِيكًا إلحَى ادْعُوكَ دُفَاءُمُكُ لِا بَعِلَ دُفَاءً مَوْلاهُ وَاتَضَرَّعُ النَّاكَ تَصَرَّعُ مَنْ قَلُ اقْرِ عَلَى نَفْسَدُ وَ الْحِيَّةُ فِي دَعُواهُ المي لُوع فَكُ اغِينا اللهِ اللهَ نَصِ النَّفُيل أَبْلَغُ مِنَ الْمُعْلِلِ بِهِ لِالْمَيْلَةُ فَكَبُ خُنْفِي

عاد نعيد لك لأعتراف ولأردي بالعنكة عندا لأنظران لْطِسَعَتْ نِفَسْدُ بِأَرْلُا عُتِرَانِ البُّكَ لِنِفَسْي تَوْهِبُهَا وَفِينَ أَفُواهِهَا اللهُ الْحُانِكُونَظُرُهُ مِنْكَ لَالسَّتُوجِبُها هَنْ لِمَامًا سَّالْ وَحَبُدُ عَلَيْها بِمِاطَلَبُتُ فَإِنَّكَ أَكُرُمُ الْاكْرُمَ بَنَ بِجَعَيْقِ امِّلْ الأمِلِينَ الْطِيعَةُ اصَّبْتُ مِنَ الْدَّنوُبِمِناً عَزَهْكَ وَلَسْرَفْتُ عَلِلْفَنْهِي لَمُ إِقَدُ عَلِمْتَ فَأَجْعِلْنُ عَبِّلِالِمِّاطْآنِعًا فَاكُرْمَتُهُ وَالْمِاعَاصِبًّا فَرَمْتِيَهُ المحكانة بنقشة فذا فبحعث فحفي تفاوانصى عَنْهَاالْلَّتِي عَوْنَ مِنْ جِرَتِهَا وَبَكِي لُغَرِيْعَ لَبُهُا لغُنْ يَهْ فِا وَجَا دَبِالِلْـَهُوعَ عَلَيْهَا الْمُشْفَقِوْنَ مِنُ عَشِيرَتِهِا وَادْبِها مِنْ شَهَيْرُالْعَبُرُدُو وَالْمُودَةُ ورجمهاألمنادى كها جالينة وعنا كمرعتها وَلَمْ يَخِفُ عَلَى النَّا اِلْهِ يَن الِّيهُا عِن لَذُ للَّ فَتُمْ فَافِياً

(14)

ولأعلين وأهافك توستك تالثري عجزم للها فَقُلْكَ مَلاً مَكِي فَرَبُّ نَاكِي عَنْهُ أَكُافَرُ مُوْنَ وَوَحِينُ جَفْنَاهُ الْكَهْلُؤْنَ نَزُلَ بِي قَرَيبًا وَ اَصِّعَ فَاللَّهُ الْكَانَ لِي خَرِيبًا وَقَدَكُانَ لِي فَاللَّهُ ذاعِيًّا وَلَنظَم الْيَه فِهِ هَا الْبُومِ رَاجيًّا فتعين عنك ذلك ضبافي وتحكونا دعم لى من اهُ إِ وَقُرابِي المِي لُوطَبَقَتُ ذُنونِ مِا بَنْزَ السَّمْاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَحَرَّفَ الْبُعْوَمُ وَ مَلِغَتُ اسْفَالَ التَّكَى مَادَدٌ بِزُالِيَاسُعَنَ وُقِيْعُ غُفُرانِكَ وَلاصرَ عَنِي القُنْوُطُ عِنَا بُنْعِطًا وضوانك إلم حقونك بالدعاء الذعاسين فَلا يَحْرِفِنِ خِراءً كَ الَّذَى وَعَدْ مَنْ بِهِ فَرَالِيعْهُ آنْ هَنَدُيْبَنِي كُمِيْكِن دُعْ الْمَاتَّلَةَ وَمِنْ تَمَامِهَا اَنْ تُوجِبَ لِحَيْمُودَ جَزَآنَكَ الْجِي وَعِزَ لِكَ وَ

الأعلون

جَلَالِكَ لَفَنْ آخْسَنْنُكَ عَيْهُ اسْتَعَرَّتُ حَلَاقً ف فَلَهُ وَمَا لَنَعْ قَدِلُ ضَمّا أَرْ مُوحَدِّلِ بِكَ عَلَى لَا أَنَّا يَتْخُضُ مِجْبُكَ الْمُ النَّظِرْعَ غُولَكَ كَأَنْدُ ظِرُهُ الْمُدْنِيُونَ وَلَسُنْ الْمُسْمِنُ وَحْمَيْ لَا الْبِي سُوِّقَتْهُ الْمُعْسِنُو اللي لاتغضَ عَلَ فَلَسْكُ اقَوْعَى لَغِضَبِكُ كُلَّا تَسْخَطْعَلَةٌ فَلَسَّتُ اقَوُمُ لِيَعْظِكَ الْمِلْ لَلْنِتَارِ دَبَّتَهُيٰ إِنِّي فَلَيْنَهَا لَمُرْزَبِّينِ أَمْ لَلشِّنَقَاءِ وَلَدَنَّبْ فَلَيْتُهَالْمُ لِلَهِ إِلْهُ إِنْ هَلَتْ عَبُوا إِحْبِنَ ذَكُرُنُ أُ عَثَرًا لِهِ وَمَالَطًا لَا لَنَهُ مَلُ وَلَا ادْرُى لِلْهُمَا تكون مصيرى وعظما ذالجؤغ ينكألب لاغ سبيى وَادَىٰ فَسُرِيۡ خَالِلُهُى وَاتَّا مِی نُخادِ عِنْ وَقَدُ خَفَفُنُ عنْدَدَاسي اجْنِيَهُ المؤتِ ورَمَعَنْ بَي مِنْ قَرْبَ اَعَيْنُ ٱلْفَوْتِ فَإِعْلَادُى وَقَلْ حَسْامَسَامِعِي ڒٳڣۼٚٳڶڝۜۜۅٛؾٳۿؚڸڡؙ*ٵۮۯڿۅٛؿ۠ؖڡ۪ؠۜؖڹؙٲ*ڵؠڛؘۼڹۜڹٛ 0

أَكْمَيْ الْوَثْنَ عَافِينِ وَأَنْ لَا نُعْرِينِي مِنْ فُرْبُنَ أَكَامُواتِ بِجُودِرَانْكِ وَفَلَارَجُونُ مِّنْ لُولانِ تحميان بإخسانه أزنشفك فإعند وفاك بغُفْ إنه النَّسَ كُلَّ عَرِي إِنْ فِ الْقَرْعُ نِينَ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ وَهَا لِنَّكُم فَ فَالْتَ بُرُودَهُ لَهُ وَالْمَالِمَ اليروالبخوى والخاشف الفتروالكوى كفت نَظُرُكَ لِمِبْنَ سُكَانِ التَّرَى وَكَيْنَ صَلِيعًا عَ الْكَ بِحُدَارُ الوَحْثَ فَوَالْبَالْ ۚ فَفَلَ لَنْكَ وَلَطِّبُعًا أَيَّام حَيَوْهِ إِللَّهُ مِنَا مَا أَفْضَالَ لَنْغُمَنَ فِهِ الْأَمْرِو ٱنْعُمَّالُفْضِنِلِينَ فِهَنْ اللهِ الْطِيكَثُرُتَ ٱيادِ مِلْعَنِيلًا فعيز يُوعن فيضا له الصفي المافرة دعانه شْكري لَكَ بِجَزاتَها فَلَكَ أَخَهُ عَلَى مَا أَوْلَيْتَ وَلَكَ الثُّنَّ كُوْعَالِما ٱبْلُنَكَ وَلَكَ أَلِحُدُ عَلِمَا اعْطَدُ الطاحبُ الامورالي نفش واعودها منفعة علا

ء ل وَلَقَالُ

نه دمير ما تُوث له الحيلاليك النَّه وَمَدَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ برِهْكِكَ عَلَيْنُهُ وَصَيِّلٌ عَلَىٰ هُمَّكِ وَالِهِ وَاسْتَعِمُهُمْ بإلكَ اذِكْنُ أَرْتُم بِهِ إِينِ اللَّهِ إِنَّ اسْأَرْبِي التَّقْضِيْلِ لِيَسْتِيا لِي مِانِ فَفَالْ الْوَمَاجِ الأغيرانُ مِن رَهْمَاكا لِأَلْأَحُسْان الْخُصَلُ لَلْمُذْنِبِينَ مِنْ مَتَوْلِ لِلدَّمْكِ إِن أَعْتَرَفُوا وَهَالُ بنني لا علوان عِن الخطابين بلا افر فوالهي أَثْبِ عَلَيْكَ آخِيسَ الشَّاءِ لِإِنَّ لَاءَكَ عِنْكُ المستن البالاء المسنث إلى واستات الخفي وقربنى نِعًا وَأَوْقَرْتُ نَفِيهُ ذِنُومًا كُرُفِنَ نَعِيمُهُمُ نُودِّشِكُرُهُا وَكُومِنْ خَطَيْنَهِ عَلَيْ الْحَصْيْنَهَا أَسْتَحَ مِنْ ذِكُرُهُا وَآخًا فِي مَعَرَّبُهُا إِنْ لَوْتَعَفْ لِيَعَنْهَا الطيفائح فلآع إذا فادنيات واستعمنا لجالئ نَاجَيْنُاتَ فَاتِّدِ أَعْلِرَفْ لِلَّ بِخِطِيْتِينَ فَآذَكُمْ لِكَ

فابتى ومَسْكِنْدُومَيْ إنفَسْ وَقَسُوهُ قَلْبُ وَصَعْفَ عُكِ فَاتِّكُ قُلْكَ فَهَا اسْتَكَانُوْ الزِّيُّمْ وَمَا لَيْفَرُّعُو فَهَا أَنَا ذَا لَا الْحِينَ مَنْ مَلَ مُلِكَ مِّلَا يُولَتُمْ مُحَكَّلًا مِي وهنقلم فتفالي مأواك ماادبدان ائتك بهمقال جَرَثُ مَقَادٍ بُوكَ فاسيِّدِي بايِسَا بُنَي وَمَا يَكُونُ مِنيَّ مِنْ سَرِيرِ فِي وَاعِلْانِهِ وَانْتُ مُتِّهِمُ الْخَلْبُ عَلِيَ وَمِثْنَا فِي بِيدِكَ لَابِينَ عَبْرِكَ مَا تَشْنَاهُ مِنْ ذِيادَ بِي وَنْقَصَّا إِلَى فَصَّلَّ عَلِي مُحَيِّرُوا لِهِ وَانْعَلْ بِهِ مَا أَنْ اهَ لَهُ وَهَبْ مِاسَ النَّهُ وَانْ لَمَ اسيتوجب بكرمك الكيم الجاخ لقب سوار رَبُّنِّ وَمِيًّا وَجَعَلْتِنَى كَفِينًّا غَيْنًّا فَلَا الْحَلَّ عَلَاذُ لِكِ وَعَلِي كُلِّ خَالِ فَتَيَّ مُذِاكَ يَا الْطِي مَا لِغُورُ بألحت قوالنجاؤمن التاد الكرثم الفحان واخانه بذنوفه وقاليئتني بعيصل فليش تمينة كأفينان

تكون رجيمًا بالساكين جوادًا للسائين وهابًا لِلطَّالِبِينَ عَقَّا وَاللَّهُ نُنِيبَنَّ لَأَيْكَ ارْتَكُمُ الَّاحِبِينَ وَانْتُ مِالِطِي الذِّي لاَسَعْاظُلْكَ ذَنْكُ تَغْفِرُولًا عَيْثُ تَصْلِحُهُ فَصِلَّ عَلَى هُمَّا كُولُ إِلَّهِ وَاعْفِرْ لِم ذُنونج واصُلِ لَ عُنُوج وهَ الْحِ مِن الْعَلَ طِاعِلاً وَمِنْ واسِع دَمْنَ كَمَا بَعْعَلَمْ مِهِمِنْ خَالْصِيْكَ وَاصْفِيانَاكَ وَاهْلِ كُوامِيُكَ فَإِنَّ قَدُسَالُنَّاكَ عَظِيمًا وَأَنْكَ اعْظَمْ مِيْ اسْمَا لُنْكَ وَتَبُ عَلَمَّ الْبَكَ انْ النَّوْابِ الرَّجِهُمَا خَبُمَنُ دَعَاهُ داعٍ وَافْضُلُمَنْ رَجَاهُ لا جِينِيَّ هُ أُكُّوسُ لام أَنُوسًا لُ لِيُبْكَ وَيُجُمُّهُ ٱلْقُرُّانِ ٱعْمِيَلْ عَلَىٰ كَ وَجِقَ عِجُي وَالِي مُحَيِّا اَفَرَّىٰ الِلْكَ فَصَيِلٌ عَلِي هُمَّةً وَالْ فَحَيَّ وَاعِرْفُ فِي مَلَيَّةً رَجُوْتُ بِهَا تَضَاءَ خَاجِيةِ بِرَهْنِكَ فَا أَدْمُ الرَّاحِينَ وكارز والماعك التالاج المناخات (19)

سارك عظ مزتها ومنع الناكك فالأعطا ألذافغ فَعَفُولَا عَنْ بَيْ الْجَالِفَانَ فَطَا أَنَا فَي دُوْطِ التَّالَ فِلْأَنَّةُ وأنفضاجا لكفي يسمع فواد فأست وليمظم فَرُخِا اللَّهُ إِرْجُو وَمَنْ ذَا الشِّقَةُ اذاكان لخ ذالغير متوى فيمني تَعَبُلُ جَالَى فَاللَّهُ عَنِكُ لَا يُفْطَّعُ سَوْنَ وَلَامَالُ فَمِنَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكُ فَعَلَاكُ فَعَالِكُ فَعَلَاكُ فَعَلَ وَانِ كُنْتُ مُعْالِمَ فَلَمُ الْمُنْتَعِمُ فرزاسية بالموى بمتع فَهَا أَنَا إِثْرَالْعَفِوْ أَفْوُ وَأَنْبَعُ

لَكَ لِحَيْنَ إِذَا لَجُو دُلْكُوْلُكُ المع وخلاف وحرزي مولي المُ لِمَنْ مَلِّهُ وَجَدِّ خَطْيِبًا المح لَثُوا عَطَانُ نَعَسَى سُوا المفري الوقفة فأفيا الم فلا تعطَّعُ جا حُولانع الط لَمُّ فَهُمَّاتُهُ فَا وَطَرَدْتِهُ الط المركة من عنا بالرائية المح فاليشن بالفيار جحك المطِلُثُ عَدَّبُنِي الْفَرَجِيَّةُ الماد في طع عفوك ولا اللجا ذا لَهُ رَعْنَ كُنْ صَالِعًا الماذالرتعفعن فبحيثين المهلين فرَّطْنَع طَلَالِنْهُ



شفاع العظم الألشقع ولاتح منة بالله وستل وَصِلَّعَلِّهُمْ مِادَعَالُوهِ وَنَاحَالِكَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وكارم في عام على السلام التناء في المناجات السامِع النَّعْلَةِ وَإِلَّا فِعَ السَّمَاءِ وَالدَّامُّ الْبَعَّاءِ ولاواسع العطاء لينافأ فأفالعابيم وَ إِمَا لِمُلْعِبُوبِ وَإِلَيْكُ إِلْعِبُوبِ وَمِاغَافِراً لِلَّهُ وَبِ وَالْمَاشِفَ الْكُرُونِ عِنْ الْمُقَوْلَ الْطَيم

وَمَا فَا فَكُ لَصِّفَاتَ وَمَا غُونِهَ النَّبَاتِ وَمَا عَالْمَاكُمُ النَّلَاتِ وَمَا عَالَمُ النَّكَ وَمَا الْمَاكِمُ النَّكَ وَمَا الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُعَالِمُ النَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللْهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللْمُؤْمِ وَلَهُ وَلَا اللْمُؤْمِ وَاللّهُ وَلَ

عَلَالضَّوُّذِي لِبُلوْجِ نَغِيْتِ سَنَاالَّغُوْرِ

وَلِمَا لِكَ الصَّبَاحِ وَلِمَا أَيْحَ النَّجَاحِ وَمَا مُنْ سِلَ الرِّمَاجِ

را الگرْي

و و الما و الما

الاست. ا معند



[ · | m ] مِنَ الطُّعِيمُ والرِّعَامِينَ لَقُلَّسْتَ مِنْ حِيكِم وَلِمَا لَكِ النَّوَاصِمُ نِطَأَيْمُ وَعَاصِفًا عَنْكَ مِن مَنَاسٍ لِعَبْدِ وَلاَ خَلاصِ لِمَاضِ فَالْمُفْسِمِ والمخرص المالي والمحض الكافيان المراف وعلنا فالم مزا خكام للواص تجتنن فن جهيم تعالنك وَالْمَنْ بِنَا مِحْظُ وَعَنَّا أَلَادَ نَيْ طِوْمَنْ مُلْكُلْسِيطُو مَنْ عَلْلُهُ فَسِيطُ عَلَى ٱلْدِيرُوا لَابْدِيم وَيَازاً فَيُ الْمُوْلِ وَإِيالًا مِعَ اللَّهُ وَطُورًا فَاسِرُ إِلْحُ طُوطٍ باخسان المجفيظ بعيل لمن القبيم وَالْمَنْ هُوالسَّمْ يُعِمَّنَ عَنْ شُهُ الرَّفَيْ وَمَنْ خَلْفُ الْبَابَعْ ومن جازة المنيخ عن الطّالم الغشوم فلمنحبا فاسبغ مافكة باوسوع ومامن كفن وبلغما قَلْصَعْ وَفَرَّعُ مِنْ مَتِّ الْعَظِّيمِ وَالْمَلِكَ الصَّعَيْفِ وَالْمَفْرَعَ الْلِّيفِيُّ الرَّكْ مُلِكِّمَةٍ

خببريناكرير رجيمبالاوي وَالمَنْ فَصَانِ يَحِنَّ عَلِيْفَسُ كُلِّ خَلِنْهِ فَاهَ بِكِلَّ فِنْ فَمَا مَنْفُعُ الْوَقِيْ مِنْ المَوْنِ وَالْحُثُومِ نُوَا خِوَلَا أَوْلَاكُ وَلَا رَبِّ إِلَى سِوْاكَ فَفُكُ خِلِكَ هُمْ الْكَ ولاتغشرذاك بتؤفيفا فألعضو وَلَمْ مَعْلِنُ الْجَلَالِ وَذَالُغِيِّواْلِجَالِ وَذَالْلِحُ وَالْفِعْلِ وَذَاالكَيُ رِفَالِخَالِ تَعْالَيْنَ مِنْ جَلِيم اجرب مَنْ الجَيرِ وَمَنْ هَوْ لَهَا ٱلْهَظِيمِ وَمِنْ عَبْشِهَا النَّهِمُ ومَنْ وَهَا الْمُعْيِرومِنْ مَا يَعَالُهُ عِيم وأَصِعْبْنِيَالْعُزَانَ وَأَسْكِينًا لِجُنِانَ وَزَوِّجَنَا كُحِياانَ وفاولني لأمان إلى جنا النعبيم المُنْعَيْرُوكَهِ وَ يَغِيْرُ السِّمَاعِ لَغِوْ وَلَا بِالرِّحَارِ شَجُووَلَا بِاغْنِد سْكُوْسَعْتِيم وَلا كَليم الْحِ ٱلنَّظِ النَّرَ الذَّي لَالْغُوْبَ مِنْ مِهْنِمً السِّالِينِهِ

(10)

ألمكختيل الكريم وطورلغام شردوي الْيُمَنِّرُكِيَّعُالُ الْمِيْسِينَ قَدْنُوالِي النَّوْرِقَدُ لَلَاكَ تَلْقُرِيرًا لَكِلًا لَا بِالسِّيِّدِ الرِّجَبِي لِلْهَ الْمُعْرَيِّنُ الْوَطِيِّ لِلَهِ الْمُلْبِيلِ الْجَوِّ لِلَّالْمُعَ الشَّهِ الاَأْلَتُ الرَّوِيِّ مِنَ السَّلُ الْخَيْمِ فَيْامَنْ هُوَاجَلْ مِمَّا وَصَفْتُ اسْتَلَاكَانَ تُصِلِّ عَلَا مُحَلِّدُ وَال مُحَبِّمَد وَلا تَحْيِمُنا شَيَّامِمًا لَكَاكُ وَدُدُنا مِن فَصَلِكَ انِّكَ عَلِي كُلِّنْهُ فَا مُرَهُمَيَكَ فاأذهم الراحبن وصلك الله علاستيانا محبسك وَالِهِ ذُعْ آمْعَلِي السِّيلِ فِي النَّاخِاتِ اجْمَعِينَ المُنْكُ لَبُيْكُ النَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْدَالْلَعْ الْعَلَيْكُ عُنَيَّلًا لَهُ الْمُولِ لِمُن لَنْ اَنْ عَوْلاً طۇلجلىن كان الدِمُالِفا كَشْكُوا الْأَلْاعِكُول بُلُوهُ اكْثُومْزْحْتِ لِمَاكُولُاهُ وما به علة ولاسعم

Je will

اخِلَخُلاجِ الْظُلامِ مِنْتِصِلاً آجًا مَهُ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا الل فَعَا فِهِ الصِّنْفُ شَهُرَيْنَ أَدِيهِ كَمَا يُرْجِعُ لِلَّهِ فَعَالَمُ مَعَ لَيْكُونُ فِي ٱللَّهُ مَا مَا يُمْدِلُ كُلِّجَا رِعَينِ إِمَا مُغَرِّلُومُنِينَ أنتكفى حبن تغيية المذاهد كأنتار يتغلف رُحَةً بِي وَقَلْ كُنْنَ عَنْ خِلْفِ عَينَا اللَّهُ الْوَلَارُحُمَانًا كَ لكنْكُ مِنَ الْمُالِكِينَ وَانْتُ مُؤَيِّدِي النَّفَرُعَلَا اعْلَاكْ وَلُولانَصْرُكَ إِنَّا يَ لَكُنْكُ مِنَ لَكُنْكُ مِنَ لَكُنْكُ مِنَ لَكُنْكُ مِنَ لَكُنْكُ المُرْسِلُ الرَّحْيَرِمِن مَعَادِينِهَا وَالمُنْشِيُّ الْبُرِكُهُ الْمُ مِن مُواصِعِها أَخْصَ نَفْسَهُ بِالسَّهِ وَالرَّفَ ال فَاوْلِيا وَهُ لِعِزِّيرَ لِيعَنَّوْرُونَ مَا مَنْ خَصَعَتْ لَهُ و الْمُلُوكُ بِنِيرُ الْمَنَ لَهُ عَلَاعَنَا فِي مَا ثُمُ مِنْ طَلَيْمُ خْاَقَّنُونَ اسْتَلُكَ بِرُبُوبِيِّبَاكَ الْبَيَاسُنُعَفَّنُهَا بكُرِنا لِكَ التِي مِنْعَزَ إِلَى وَإِسْتَالُ يَعِزَ لِكَ لِنَّا لِنَّاسْنَوَتْ بِهَا المنتقفية ا عَلِعَ شِلِكَ فَعَلَقَتَ لِمِياجِمَةَ خَلَفْكَ فَمُمْ لَكَ (1V)

مُنْعِنُونَ أَنْ تَصِّلًا عَلَيْ عَلَيْ وَأَهُ لِيَنْ فِي لِيَنْ فَمَ انخلاسعالي مخواة دْعَامْ عَلَيْكُمْ لَمْ إِلْمَا خِلْ الْمَاخِلِيْكُمْ شَعْنَا إِنْ اللَّهُ مَّصِلٌ عَلَى حُتَّلُ وَإِلَ خُتِّلُ وَالشَّمْ عَالَى ذَا دَعَوْثُكَ وَاسْمَعُ لِلَّا لِيَا إِذَا فَادَيْثُكَ وَاقْتِلْ عَلَيْ إِذَانَاجَيْتُكَ فَعَلَى مَرَبْثُ الْكِنْكَ وَوَقَفْ لَي بَكُنَّ مِدَنْكَ مِسْكِينًا لَكَ مُتَخِرً عَالِكُ كَالْحِيّالِيّا لَدَيْتُ ثُوالِهِ وَتَعْلَمُ الْمِنْ فَيْسُرُونَكُ بُرُكُاجَةً فَكُونُ ضميري ولاتخف عك كأخرمنفكه ومثواى وَمَا ارْبِدُ انْ الْبِدْئ بِهِ مِنْ مَنْظِقٍ وَالْقُوَّهُ بِيرِنْ طَلِبَتِي وَارْجُوهُ لِعاقِبَتِي وَفَدُجُرَتُ مَقَادِبُركُ عَلَاً السيدي فيها مكون منى لااخرع مرى مِنْ سَرِيَرْ لِهِ وَعَالَانِهِي وَبِيكِ لِكَ لَابِيكِ غَارِكَ زِيادِني وَنَعَضِي وَنَفَعُنِي الْمُ إِنْ حَرَمْتُنِي

المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِم

(11)

فَمَنْ ذَاللَّذَى بَرْزُفْتِي وَانْ خَلَاكُ بَيْ فَنَنْ ذَاللَّهُ يَضْ فَ إِلَمْ اعْوَدُ بِكِ مِنْ عَضَبِكَ وَحُلُو لِ سَخَطِكَ اللَّهِ إِنْ كُنْ عُبُرُمْتُ مَا هِل لِحَمْلِكَ فَأَنْ أَهُ لَا أَنْ يَجُودُ عَلَ تَفِضِيلُ سَعَنْكَ الْهِي كَأَبِّدِ بِنِفَسِهِ وَاقْفِهُ بِبُنَّ مِنْ مِنْ الْحَاكَةُ فَالْطَلَّهُ لَا حُيْنُ تُوكِّلُ عَلَيْكَ فَعُلْتُ مَا أَنْكَ اهَـُلُهُ تَعَـُمُّكُنِّنَى بِعَيْفُوكَ الْهُلِ إِنْ عَفَوْتَ فَمَزُ أَوْكُمْ بِإِللَّ وَإِنْ كَانَ قَدُدُ نِي اجْلِي وَلَمِ نُدُيْنِي مَيْكَ عَلِ فَفَلَ جَعَلُكُ أَكُو قُرْارَ بِالِذَّبُ النَّاكِ النَّاكِ وسبلت إلط مَذَ بْرُدُ عَلَانْهَ مِن النَّظُرُ لَهَا فَكُمَ الْوَبُلُ إِنْ لَمُ يَعَنَفِرُكُ اللَّا لَهُ يَزَلُ بِرُّكَ عَلَيَّ ٱيَّامَ حَيْوِيْ فَلْأَتَفْظَمْ بِرَّلْ عَيْنِيْ فِي مَمْ إِنْ الْجِي كَهُنَّ اليَّنْ مِنْ حُسُنِ نَظِرِكَ إِلَى بَعِنْ لَمَا إِلَمَ وَانْ لَمَ نُوْلِيِّنِ الْإِ أَلِحِيبَ لَ فِحَوْدِ إِلْهُا تَكُ

ما و و

(1)

مِنْ أَمْنِي مِمَا أَنْ أَهُ لَهُ وَعُلْ يِفِضِ لِكَ عَلَى مُنْتِ فَلُعَمَرُهُ جَمَالُهُ الْمَلِي قَدَسَتَرْتَ عَلَيْ ذَنُوْسًا فِالنُّنْاوَانَا احْوَجُ الْإِسْتِرْهَا عَكَّ مَنْكَ فِي الْأَخْرَى الْمِلْ قَلْ الْحَسَنْ الْكَالْدُ لَوْظُومُ الْمُ لآحد مِنْ عِبادِ كَ الصَّالِحِينَ فَلاَ نَفَضُحُنَّى فَوْمُ عُلِارُوسُ الْأَسْهَادِ الْمِلْ خُودُ كَ لِسَطَامَلِي عَفْوْكَ أَغْظُمُ مِن عَلِي إلَا فِسُرَّتِي بِلْفَائِكَ بوم تَعْضَى مِنْ عِبْ اللَّهِ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالَةُ الْعُلْمَالَةُ مَنْ لَمُ لِسَيْتَ غِنْ عَنْ مَهُ لِي عُنْ رِهِ فَا قَبُ لُ عُنْدَى الكروبه فالكرم مِن اعْتَانُ دَالِيَّهِ السَّبُّونَ الهي لأزدجاجي ولاتخت طمعولانفط منْك رَجْ إِنَّى وَامْلِي الْفِلْ الْوَارَدُتَ هَوْالَ لَمُ لِقَنْ لِي وَلُوْارَدُتُ فَضِيعِت لِمُرْتَعْنَا فِي الهج مْأَاظِتْكَ مَرْدُ بِي جِمَاجِةٍ مَنْ أَفْنَيْكِ

المق

الْفِلْبَيْرِ

سِ النيك اغنياد

عُمْرِي فِطلِيها منْكَ إلْج فِلْكَ أَكُولُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ذَائِمًا سَرْمَلًا بِزَبْلِ وَلَابِيَ لِكَا تَكُّ يُ وَنُرْضِنَا الطان اَخَذْ بَنَى بِجُرْمِي اَخَذُنْكَ بِعَ غُولاً وَانُ اَحَذُ بْنِي بْلِينَوْجِ احَدُ الْكَ بَعِنْ عِنْ الْكَ وَانِ ادْخَلْتُهِي النَّارَاعْلَمْتُ اهْلَهُا آبِّي اخِتُّكُ الطيأن كان صغار جنب طاعيات ملى فَفَ لُكُرُ فِحِنْ ِ وَلِجَانُكَ الْمُلَى الْمُلِي لَيْفَ اَنْفِكِكِ مِنْ عِنْدِكَ بَالْحِنْدَةِ مَحْرُومًا وَفَلَكُا لمن نظتى بخودك أن تقالبني باللخاف مَنْ وُمَّا اللَّهِ وَقَدُا فَنَيْكُ عُمْرِي فِي شَرُولِكُمْ وُلِلَّهُ وُلِلَّهُ وُلِلَّهُ وُلِلَّهُ عَنْكَ وَٱنْلِيَكْ شَبْابِي فِي سَكْرَةِ النَّبَّاعْلِ مناكا لطي فكراست يقظ أيام اغنزادي وَذُكُونِ إِلَاسِ بَهِلِ سَخِطَكَ إِلَمْ وَأَنَاعَبُ لَكَ وَبْنِ عَبْدَ مُلِكُ فَأَخْمُ بَابْنَ مَدُ مِكَ مُنْوَسِّكِ (111)

بِكُرِمَكَ الْمِنْ الْمُخْ إِنَّا عَبْدًا لَنْصَالُ إِلَيْكَ مِمَّا كُنْتُ اواجهُلِكَ بِهِ مِنْ قِلَةُ اسْتِحْ آبِي مِنْ فَطَركَ وَأَطْلُكُ الْعَفُومَيْ لَكَ إِذَا لَعَفُونَعَكُ لِكُرْمَالِكُ لَهُ مَكِنْ لِيَحُولُ فَأَنْفَلَ مِعَنْ مَعْصِينَكَ اللَّهُ فِ وَقِيْ أَنْقُظُنْهُ لِحَبَّنِكَ وَكُمْ الرَدْتَ أَنْ الَّوْنَ كُنْ فَشَكُو أَلْكَ بِادْخِالِي فِي لِمُلْكَ وَلِيَطْهِ مِلْكُ مِنْ اوَسْاخِ ٱلعَنْ عَلَاعِنْكَ إلَمْ انْظُلُكِ نَظُر مَنْ الدَيْكَ لُهُ فَأَجَا مَكَ وَاسْتَعَلَّكُ مُعَوْنَكَكَ فَأَطَاعَكَ مَا قَرِيبًا لِأَسَعُ لُعِنَ الْعُتِرَّةِ وَمَا يَطُولُ لاَيْجَالُعَنْ مَنْ رَجَاتُوالَهُ الْهِ هَمْ الْحَالِمُ اللَّهِ مَنِكَ شُوقُهُ وَلِيانًا إِبْ فَعُ الْكِكَ صِدَفْ وَلَيْنَا الْمُؤْمَرُا يُفِرِّبُهُ مِنْكَ حَقَّنُهُ إِلْمِ إِنَّ مَنْ تَعَرَّبُ بِكِعَبُورُ جَهُولٍ وَمَنْ لاذَ بِلَ عَيْرُ مَعْدُولِ وَمُلْقِلًا عَلَيْهِ عَيْرُ مُلُولِ إِلْجَ إِنَّ مِنَ انْنَهُ وَإِنَّ كَشَبَّنَيْنُ

عال م برفعه

وَاتِّ مِنَ اعْنَصُرُ مِلِ السُّبِّحَةِ وَقَدُ لَذُنُّ مِنَا عُلَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلاَنْخِينِ الْمِنْ مِنْ مَمِنَاكَ وَلاَ تَحَدِّبُوعَ فَ وَأَمْلِكَ الْهِ الْمَنْيَ فِي الْمَثِلُ وَلَايَلِكَ مَقًّا مَ مَنْ رَجَا الِزَّا إِدَةَ مِنْ مَحَبَّئِكًا الْحُرْ وَٱلْمُهُمِينَ وَكُمًّا بِذِكُولَ إِلَىٰ ذِكُولَ وَاجْعَلُ هِمَّ الْحِدُونِ تخاج استمانك وتمجل قدسيك المخى بأيت عَلَيْكَ الْإِلَّاكُمَّنْ بَيْكِلَّا هَيْلُ طَاعَيْكَ وَ ٱلتُوْيَ الصَّالِحِ مِنْ مَهْنَا يِلِكَ فَاتِّجِ لَا اصَّالِهِ لنَّغَنِينِي دَنْعًا وَلَا امْلِكُ لِمَا نَفْعًا لِظِياتًا عَبْلُاكَ الصَّعِيفُ لَلْنُنْ وَمَمْلُوكَاكَ النَّيْدُ الْغِيبُ فَلا يَجْعَلِنْ مِنْ صَرَفْ عَنْ لُهُ وَجْهَاكَ وتجب أسهو وعن عفوا قالط هنه كال ألأنفطاع البّاك وآنوابضادفلوبنا بضياء نَظَرِهِ النَّاكَ عِمَّ يَخِرُنُ آصِالُ الْفُلُوبِ

جُجُبُ النوُّ ونِنْصِلَ لِلْمُعَيْدِن ٱلْعَظَيْرُونَ فَهُوْ ادُوامَنامُعُلَّفَةُ بِعِزَّةُ لُسِكَ الْحِ وَاجْعَلْنُ مِين ناديثُ فَأَجَابِكَ وَلاَحْظُنْهُ فَصَعِفِهِ اللَّهِ فَنْاجِيْتَهُ السِّرَّاوَعِلَ لَكَجَمُّ الطِّ لَمُالْسَلِطُ عَلَىٰ حُنْ نَطِينَ فَتَوْطَ الْأَيْاسِ وَلا أَنْفَطَعُ رَجًّا مِنْ جَبَيل كرمات الله إن كانتِ الخطابا قَدُّا سُقَطَّتُهِي لِلَّهُ إِكَ فَاصْغَةِ عَذِّ بِحِنْ نِ تَوْكِلُ عَلَيْكَ الْهِي إِنْ حَطَّنْهِي الْدَنُّونِ مِنْ مَكَادِم لُطْفُلُكَ مَعَالَ بَعَيْكُ أَلِيقِ بِإِنْ الْحِاسَى الْمُعَالِنَ الْحِيْدُ الْمُعَالِمُ الْحَاسَانِ عِطْفِكَ الْطِ إِنَّ أَنَامَتُ إِنَّ الْمُعْتَ الْعَفْلُهُ عِنَ الْكَاسْتِيعْ للدِيلِفِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بكرتم الأمات الجاع أن دعان الا التارعظم عِقا بِكَ فَفَالُدَ عَانِهِ إِلَا لَجِنَّةُ عَبْرِيلٌ قُوالِكِ المف فَلكَ اسْتَالُ وَالدِّيكَ ٱبْنَهِ لِلْ وَارْغَبُكِ

(114)

السَّلُكَ أَنْ تُصِلِّعًا فَي وَالْ عَلَي وَالْ عَلَي الْمُعْلِدَ مِنْ يُدِبْمِ ذِكْرَكَ وَلاَ مَعْضَ عَصَالَكَ وَلاَ يَعْفُلُ عَنْ اللَّهِ وَلا يَسْتَخِفُّ بِالرَّكِ اللَّهِ وَٱلْحِقَّةِ بِنُورِعِ إِنَّ الْأَبْطِي فَالُونَ لَكَ عَارًا فَا وَعَنْ سُواكَ مُنْعِرَفًا وَمَنْيكَ خَامَعًا مُرَاقِبًا إِذَا الْجِكُولِ فَالْأَكُولِمِ وَصَلَّا اللهُ عَلَىٰ مُعَلِّهِ رَسُولِهِ وَالدِالطَّاهِ مِن وَسَلَّمُ تَلْمُّالَثُمُّ اللهِ عَلَيْكُمُّ اللهُ اللهُ في لتا النصف شعب الإليان في المنافقة الله م إن استَ لَكَ بِرَحْمَنِكَ إِلَى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْعٌ وَلِيمَةٌ لِكَ اللَّهِ فَهُزَّتَ إِلِمَا كُلَّ شَيْعٌ وَخَصَعُ لَمَا كُلْ شَيْعً وَذَلَّ لَمَا كُلِّ شَيْعٍ وَبِحِبَوْ تِلِكَ الْبَعَ غَلَبْتُ جِياكُل شَيْعُ وَيَعِزَّ إِنَّ الْتِهِ لاَ يَعُومُ لِمَا شَيْعُ وَ بعظمناك التح مكآء ت كُلُّشَيُّ وَلِبْ لُطَا فِكَ الذَّبَى عَلَا كُلَّ شَيْعٌ وَبِوَجْمِياتٌ النَّاهِ: بَعَنَ أَفِيًّا

(110

كُلْ شَيْعٍ وَبِأَيْمُا وِكَ الدِّ مِلاَءَتُ ارْكَانَ كُلِشَّةً وَبِعِيْلِمِكَ الدَّبَي اَحْاطَ بِكُلِّشُيُّ وَبَوْرِ وَهُمِكَ الذَّبِي اصْنَاءَ لَهُ كُلُّشُّوعُ فِايْوْرُنَا قِدْ وْسُ فَالْوَلُ ألاَوَّلِينَ وَلَمَا أَخِرُ الْأَخِرِينَ ٱللَّهُ تَمَ اغْفِرْ إِللَّهُ وَ الَّتِي تَهُنْكُ الْعِصَمُ اللَّهُ عُمَّاعُ عِزْلِيَ الدُّنُونِ } الِّيِّ نَيْزُلُ النِّفَ مَ اللَّهُ مَا غَفِي لِيَ الدَّنُونِ اللَّهِ نْغُنَيّْرُالنِّعْكُمُ اللَّهْ مُعَمِعُمْ لِكَالدَّنُونُ اللَّهُ فَحِبْسُ الْدَّعَاءَ اللَّهْ تَمَاعُنِعِ لِيَ الدَّنُورَ التَّيْ نْنْزُلْ الْكِلَّاءُ ٱللَّهُ عَمِ اغْفِي لِيَ اللَّهُ اللّ الَّةَ تَفْظُعُ الرَّجَاءُ ٱللَّهُ مَّ اعْتَفِي لَا كُلَّهُ نَبُ اَدْنَنْتُهُ وَكُلَّ خَطَيْعَةٍ اَخْطَانُهُ اللَّهُ مُ لِنْ اتَفَ رَّبُ الِيُكَ مِن كُلُكُ وَأَسْتَشْفِعُ مِلْ الخنفيك واستئلك بجؤدك وكرمك أن نْدُنِيَنِي مِن فُرُ بِكِ وَانْ تَوْزِعِينَ شُكُرِكَ وَانْ

(IIs

تُلْهُمِني ذِكْرَكَ ٱللَّهُ مِن إِنَّا اسْتَلْكُ مُوالَا مُ مْتَاذَ لِلْحَاشِعِ انْ تَشْاعِين وَتُرْهَمْ فَي تَجْعُلَكَ بقيه في المنسافانع المعام المحواك مْنُواضِعًا ٱللَّهُ مُّوَاسَئُلُكَ سُوا لَمَوَاشَتَكُ فاتتُ و وَأَنْزِلَ بِكَ عِنْدَا لَشَالًا لِمُ خَاجِتَهُ وَ عَظْمَ فِهُاعِثُ لَكَ رَغْبَتُ لُا ٱلْمُعْظَلْمَ سُلْطَانُكَ وعَلامِكانُكَ خَفِي مَكْرُكِ وَظَهَرَانُوكَ وَعَلَبَ قَمْ لِكَ وَجَرَتْ قَدْرَنْكَ وَلا بَمْكِنْ الْفِرارْمَنْ فَكُومِيَّكُ اللَّهُ لَمُ لَا أَجِدُ لِذِنْ فُوجِ غَافِرًا وَلَا لِقَبَّ آمِجُ صَائِرًا وَلَا لِشَيْءٌ مِنْ عَلِي لُلْقِبَ عِنْ الْحَسَيِ مُعَلِّي لَا عَبُرَكُ لأاله الخاتث سبنعانك وبجث لكظكمة نفشة وَ الْجَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّى قَدِيمِ فِي لَا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَنِّكَ عَلَيَّا لَّهُ مُرْمُولًا يَ لَوْمَنْ فَبْيَحِ سَتُرْتُهُ وكرفن فادج مِنَ البَالاءِ افلتَ هُ وَكَرْمِن عِنْ الْ

(11V)

وَقَنْهُ وْكُرْمِنْ مَكْرُوهِ دَ نَعْنَهُ وَكُرْمِنْ مَنْ أَجِبَرُ لَسَتُ اَهُ لَلَهُ نَشَرُتُهُ اللَّهِ عَظْمَ لَلْا لِم وَافْرَطَهِ سُوءُ حالى وَقَصْرَتْ بِي أَعْ إِلْهِ وَتَعَدَّدُ بِي عَلْالِم وَحَبَسَنِي عَنْ نَفِعْ فَعِنْدامًا إلى وَخَدَعَنُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بغرورها ونفنش بخيانيها ومطالى السيتكفأستك بعِزَ بْكُ أَنْ لاَ يَحِدُ عَنْكَ دُعآ عِنْكِ مُعَالِمَ سُوْعَعَا وَفَعِلَا ولاتفضي يخفي مااطّلعت عليه من سري لا تَعْاجُلِبِي بِالْعِ عُوْرَةِ عِلْمُاعَلِيْ فَ فِي خَلُوا فِينَ سُوءِ فِعُهُ لِي وَاسِلَ الْمِنْيُ وَدَوْامِ نَفْرُيطِ وَجَمَا لِيَ وَكُثْرَةُ شِيْصُوا لِهِ وَعَفْلِمَ قَكِنُ اللَّهُ يَتِزَالِكُ فِي أَكُوْ مُوالِ كُلِّها رَوَّنَا وَعَلَى فِي مِيمَا لَا مُوْرِعَطُوْنَا الطي ورتب من لم عنوك استناله كشف ضري النَّفُر فِي أَمْرِي الْجِلِي مَوْلايَ الْجُرِيْتِ عَلَيَّ خُكًّا البَّعْ فِيهِ هوي نعبنى وَلَوْاحْرُسَ مِن مِن مَنْ مَنْ مَن مَنْ مَن مَنْ مَن مَنْ مَن مَنْ مَن مَنْ مَن مَنْ مَن

(111)

فعرِّن بِما المُوي واسْعَكَ أه عَلَاذُ للسَّالُهُ فَعَا أَوْضَاءُ فَعَا بماجرى عَلَى مِنْ دُولِكَ بَعْضَ حُد وُد لِكَ وَخَالَفَنُ بَعْضَلُ فَامِرِكَ فَلَكَ أَنْجَمَّةُ عَلَيْ فِجَمِيعِ ذَلِكَ فَالْحَجُدُ لمِهٰم اجرَى عَليَّ منه وَصَاؤُك وَالْزَمِين حُمُّكَّ وَلَلْوُلْ وَقَدْ اللَّهُ عَلَا مُنْكُ اللَّهِ لَعَبْدَ تَفَضِّيحِ وَاسْرُأُو غُلِفَنِهُ مُعْتَ لِزَلَانَادِمًا مُنْكِسِّرًا مُسْتَقِيلًا مُسْتَغِفًا مُبْيِبًا مُفِرًّا مُنْ عِنَّا مُغَيِّنًا لِالْجِيلُ مُقَرِّلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَلاَمْفَزَّا الوَّجَّهُ اليَّهِ فِي آمْرِي عَبْرُنْبُولِكِ عُذُري وَادِ خَالِكَ الَّهِ مِن مَعَةٍ مِنْ مَمْيَتَكَ ٱللَّهُ عُمُوتِكُ عُذَى وَارْحُمْ شِيِّلَّهُ خَارِّى وَفُكِيَّ مِنْ شُيِّرُ وَالْحَ الربرار وضعف بكنه ورقر جلله وكرقه عظم للمَنْ مَدِّ وَخَلِفٌ وَذِكْرَى وَتَرْبَيِينِ وبَرَجِّ تَعْنَلِيَهُ هَبْني لِإنبالا عِكْرَمَكِ وسالِمِن بِرِكَ بِاللَّهِ وسيدى وربق أواك معندي بنارك معن

(11)

تَقَيْبِ لِكَ وَبَعْلَ مَا انْطُويِ عَلَيْدِقَلْي مِنْ مَعْظَلَّا وكلج به لسنان مِن ذِرُك واعْنَفَاكُهُ ضَمِهم مِنْ حْبِّكَ وَتَعْلِلُ صِلْ قِ اعْتِوا فِي وَدُعْ إِنْ مِنْعًا لِرُنُوبِيتِكَ هَيْهَاتَ انْكَ الْمُرْمِنِ اَنْ تَضَيّعُ مَنْ رَبِّنْ الْوَتَبْعِ لَمَنْ اَدْمَنْ الْوَلْشِرِّدْ مَنْ الْوَلْشِرِّدْ مَنْ الْوَلْشِيَّةُ اَوْلْسُكِمْ إِلَى اللهِ مَنْ كَفَيْنَهُ هُ وَرَحْمِتُ مُولَكِنَا اللهِ مَنْ كَفَيْنَهُ هُ وَرَحْمِتُ مُولَكِنَا اللهِ الستيدى والطي ومؤلاي اشتطالتا رعافه خَرَّتُ لَعِظمتيك ساجِلَة وعَلاالله نظعَتُ بتوحيه لا صادِقَه و كثي كُرك ما دِحة وعلى قُلُوبِ اعْدُونَ بِالْحِسَّنِكَ مُحَقِّفَةً وَعَلِي ضَائِرَهُ مِنْ الْعِلْمِ بِكِ حَتِي صَارَتُ خَاشِعَةً وَعَلَا بَوْلَ سَعَتْ إِلَا أَوْظَانِ تَعَبَّلِكَ ظَالَعِيَّةُ وَأَشَارَتْ بإستغفارك منعينة ماهكذالظن بآدلانفا بفِضْلِكَ عَنْكَ لَا كَرْهُ لِمَارَبِّ وَأَنْتُ تَعْلَرْضَعُهَى

199-

عَنْ قَلِيلِ مِنَ بَلَاءِ اللَّهُ يُناوَعُ عُوبًا نِهَا وَمَا بَجْرِي فِهُامِنَ ٱلْكَارِهِ عَلِياهَ لِهَا عَلِيانَ ذَٰ لِكَ بَلَا ۗ وَمُكُونُ قَلِيُّ لَمُّ كُنُّهُ فِيسِيرُ مِنَّا أَوْهُ وَصِيرُمُ لَّا ثُهُ فَكُنَّا فَكُنَّا فَكُنَّا فَكُنَّا فَعُلَّا ل لِبَلاءِ أَلا خِرَةِ وِجَلِبْ لِ وُقَوْعِ ٱلْمَادِهِ فِهَا وَهُوَلَا ۗ تَطُولُ الْمُنْ لَهُ وَمَدُوم مَقَامُهُ وَلا يُخَفِّفُ عَنْ اَهْدِ لِكَنَّهُ لا يكُونُ إلَّا عَنْ عَضَبِكَ وَانْفِيا مِكَ سَخِطاً اللَّهِ الْعَلَا اللَّهِ الْخَطالُ ا وَهٰنَامًا لَا تَعَوْمُ لَهُ السَّمْ الْدُولُ وَأَلْاَرُنْ الْسَيْلَ فكيفنج وأناعث لكالضعيف الذلا ليكانك عير الميشكين ألمنتكين فاالط ودبي وسيلى مَوْلاَ وَلِأَيُّ الْامُورِالِنَاكَ اَشْكُو وَلِمْا مِنْهَا اضِّحٌ وَٱبْكِي كُلِّهِ الْعَنْلِ وَشَيَّدَنُهِ ٱفْلِطِوْلُ الْبَلْاءُ مُلَّ تِهِ فَلَئِنْ صَيَّرْتَى فَ الْعُقُونَاتِ مَعَ اعْلَالُكَ وجمعت ببني وبائن اهِل الآءِك وَفَرَقْتُ بَنْهُ وَبَانُ احِتّاءِكُ وَاوْلِيّا مُكَ هُبَيْنَ فِالْطِوسَيِّدِي وَ

امرد

مَوْلاَيَ وَدَبِ صَبْرَتْ عَلِعَلَّا مِكَ فَكُفَّا صَبْحِكًا فِرَافِكَ وَهَبْ يَ صَبُرُتُ عَلِحَ فَارِكَ فَكُنْفُكُ فِي عِن النَّظَرِ إِلِا لَا امنكَ أَمْ كَفِّ السَّكُنْ فِالنَّارِةُ رَجْالِحُ عَفْولًا فَيعِزَلِكُ السِّيدي وَمَوْلاي انشيمُ صادِتًا لِنَنْ تَرَكُنْ فَي اطِقًا لَا صِحَّنَّ النَّالِّ بنناه إلهاضي الاملين ولأصرف إليالصما المنتصرحين وكأبكين عليك بكآء الفاولا وَلَا فَا دِيَتِكَ إِنَّ كَنْكَ فَإِو لِيَّ ٱلْوُمْنِينَ فِإِ غَالَيْهُ المال ألخارفين فإغيات المشتعنث وفاحيب فلوب الصادمين وبااله ألعالمين أفزا السنفا ىٰ المِلْ عَنِهِ لِكَ لَتَمَكَمُ فِنِهَا صَوْكَ عَبُ لِمِسْ لِيَجِوَّزُ فِها مُخَالَفَكِ وَذَاتَ طَعْمَ عَنَا بِهَا مِعَضِيدِو خبس ببن اطناقها بجرمه وجرير لووهوج الكك ججهج مؤميل لوكمتك ومثاد بكبلينا

المنال توثيب لا وتبوست ل النك برلوبتيك المؤلاي مَكَنَّعَ بَعْنَ فِأَلْعَ لَا وَهُوَرَجُو ماسكف مِنْ خِلِيكَ وَرَافَئِكَ وَرَحَمُئِكَ مَ كَيْفَ تُولِيهُ التَّارُومُ هُوَاجُلُ فَضَلْكَ وَرَحْمَتَكَ آمِكَيَّنْ بِحِوْقِهُ لَمَّبُهٰ اوَانْتَ لَيْمَعْ صَوْبَهُ وَتَرَجَعُكُمْ امْكِفَ بَشْيَالْ عَلَيْهِ زَوْبُرُهِا وَأَنْ تَعَالَمُ مَعْفُرُ المَكْيَفَ سَيَعَلُعَلُ بِبَنَ اطْلِ إِنْهَا وَأَنْ تَعَلَمُ حِبْ لَكُمْ أُمْكَيْ تَزْجُوهُ وَالْإِينِهُا وَهُوسِنا دِيكَ الْأَتَّهُمُ كَيْفَ بَرْحُو فَضْلَاكُ فِي عِنْفِ مِنْهَافَتُ ثُرْكَ فِيها هَيْهَاكَ مَا ذَٰلِكَ الظَّنُّ بِكَوَلَا ٱلْمَوْفُ مُوْفَى مُوضَلِكً وَلامْشِيهُ لِإِعْامَلْتَ بِهِ الْوُجِّدِينَ مِنْ يَرْكَ وَ الحِيانِكَ فَيُ الْمَهْبِينَ افْطَعْ لَوْلا مَا حَكَمْتَ بِدِمِنْ تعنبن بالجاحديك وتضيت بوين المخالاد معانديك لحقائ النادكالها برداوس الأما

(11 -)

وَمَاكَانَكُ لِإِحِدِهِ إِمْقًا وَلاَمْقًا مًا لَكِينَكُ نَقِيدٌ استماؤك الشمك آن تملاءها من الكافيت ف البحِتّة وَالنَّاسِ مُعَينَ وَأَنْ يُخِلَّافِهِ الْمُعَانِدِ وَانْتُ جَلَّ مَنْ الْوَلْكَ قُلْتُ مُنْتُ لِمَّا وَتَطَّوَّلْتُ بالْأِيغْامِ مْتَكِرِّمَا أَفَنْ كَانَ مُوْمْيًا لَمُنْ كَانَ فأسيقًا لالسِّتُونَ اللي وسَيِّيلِي فَاسْتَلْكُ بألف كُرَةِ التّي قَلَّ زُمِّها وَبِأَلِقَضِيَّ إِنَّا لَهُ حَمَّنُهُا وَحَكُنْهُا وَعَلَبْتُ مِنْ عَلَيْهِ أَجْرَنْهُا ازْهَبَ لى في هذذه اللَّهُ لَهُ وَنِهِ هٰذِهِ السَّاعَدِ كُلَّ جْرْمِ اجْرَمْتُهُ وَكُلَّادَ بْنِي اذْ نَمْكُهُ وَكُلَّ فِي ٱسْرَرْنُهُ وَكُلَّجَهُلِ عَلِكُ لَا كَمِّنْكُهُ ٱوْاعُلَنْكُ اَخْفَيْتُ لَهُ اَوْاَظُهُمْ ثُهُ ۚ وَكُلِّ سَيِّيَّةُ اِمْزَتَ بِالْمِالِحُا الكِرْامَ الْكَايِبِ بِنَ الَّذِينَ وَكُلُّهَ مُرْجِفُظِ مَا بَكُونُ مِنْي وَجَعَلْلُهُمْ شَهُودًا عَلَيْمَعَ جُوارِجِي وَكُنْتَ

(")

انْ الرَّقْتِبَ عَلَيْنُ وَرَاعُهُمُ وَالشَّاهِ لَالْخِفَ عَنْهُمْ وَيَرِحَمْيَاكَ اخْفَيْنَهُ وَبَفِضِ لِكَ سَتَوْنَهُ وَأَنْ تُوْفِرِ حَظِيمِ مِنْ كُلِّ خِيْرِ تِنْزُلُهُ أَوَا حِسْا ِ تِهْ صِنْلُ ٱوْبِرِينَنْشُولُ ٱوَرْزِقْ يَتْسُطُهُ ٱوْدَنْنِ تَعْفِرُهُ اوَ خطاء تشاره الرب الرب الرب الم وسيرا ومولاي ومالك رقي المن بيره فاصبحيا عَلِمًا بَخِيرًى وَمَتَكَنَّتَى الْجَبِّرالْفِي فَرى وَ فَاقِينَ الرَبِّ الرَبِّ الرَبِّ السَّعَلْكَ بِحِقِّكَ وَ مَنْسُبِكَ وَاعْنِطَمُ صِفِنانِكَ وَاسْمَاءَ كَ اَنْجَعَكَ اَوْفَالْمِدْ فِاللَّيْ لِلَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بخِلْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَأَعْ إِلَى عِنْدَكَ كَمَقْبُولَةً مَتَّىٰ مَكُوْنَ اعْمَالِي وَاوْرُادِي كُلِّهُا وِرَدُّارُاحِدًا وَخَالَةِ فِي خِدْمَنْ اِنْ سَرْمَكًا نَاسَتِيدِي نَامُونَا إِنْ مُعَوَّلِي مِن السَّهِ شِكُونَ الْوَلِي السِّالِي السَّالِي السَّا

140

قَوَّعَلَٰخِذُمَنٰكِ جَوَارِجِي وَاشْكُدُ عَلَوْ الْمَزَمَيْةِ عَجَّا وَهَبْكِ أَلِحِكَ فِخَشْيَتِكَ وَالدَّوْامَ فَأَكَّا فِصَالِ يخِدْ مَتِكَ حَنَةُ المُرْحَ الْنِكَ فِي مَيادِ بِن السَّالِمَةُ وَالْمِرْعَ الْمُنَاكَ فِي الْمُنْا وِدِينَ وَاسْتُنَاقَ الْمُنْ لِهِ بِهُ النُّسْتَا بِينَ وَادْنُو مَنْكَ دُنْوَا الْخُلِصِينَ وَافْلَا مَا فَذَالُوقِنِينَ وَاجْتِمَ عَ فَجُوارِكَ مَعَ الْوَمْنِينَ اللَّهُ مُرَمِّنَ الْحَدِينِ لِبُوءٍ فَارِدُهُ وَمَنْ كَادَ خ فَكُذِهُ وَاجْعَلِني مِن احَسْرِن عِبْ الدِكَ ضيبًا عَنِدَكَ كَوَاقَ بَهِيْمَ مَنْزَلَةً مِنْكَ وَاحْصِّهِ إِنْ لْفَةً لَدَيْكَ فَايُّهُ لَايُنَا لَ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ بِفَضْ لِكَ وَجُلْهُم بجُودِكَ وَاعْطِفْ عَلَيْجِيلُكَ وَاحْفَظْهُ بِحِمْلِكَ وَاجْعَلْ لِيابِي بِنِ زُلْتُ لِمُعًا وَفَلِمُ يُحِيًّا أَمْنِيمًا وَمْنَّ عَلَّى كُولِيْنِ إِجَابِئِكَ وَافِلِنِي عَثْمَ لِهِ وَاعْفِنْ لِي ذَلِيِّي فَايِّكَ مَضَدُتَ عَلَيْ عِنادِكَ بِعِنْ اللَّهِ

عبد التا



(11)

رْيَهُمْ بِدُعَايِّكَ وَضِمَنْكُمُ الْأَخِارَةُ فَالْتُلْكَادِبِ صَبْتُ وَجِهْ فِ النَّكَ الدَّتِ مَدَدُثُ مِدِّد فِيعِزَالِ السَّجَبُ لِهُ وَعَالَمُ وَبَلِّغَنِي مُنَايَ وَلا تَفْطَعُ مِنْ فَصَيْلِكَ رَجَّا كُهِ وَالْفِيْخِ شَرَّا لِحِنَ الْأِنْ اَعْدُالِدُ السَرِيَمِ الرِّصْنَا اعِنْفِرْ لِمَنَ لَا يَمْلَ<u>ا لِلْأَا</u>لُكُ فَأَ فَاتَّكَ فَعُنَّالٌ لِمَا تَشَاءُ فَا مِنَ اسْمُ لُهُ دَوَّاءُ وَذِكْوُهُ شِفَاءٌ وَطَاعَتُهُ غِنَّا رُحُمْ مَنْ رَاسٌ مَا لِهِ الرَّجْ إَهُ وسيلاف فم البكاء إسابِغَ النِّعَمْ ما ذافعَ النِّغُمْ ابْوُرَ ٱلمُسْنَوْحِشِينَ إلسِّطُولِمَ لَا عَالِمًا لَا نُعِيَّا مُصِلَّعًا مُعَيِّدُ وَالِي مُعَدِّدُ وَافْعَلْ عِبْمَا انْكَ اهْلُهُ وَصَلَّى اللهُ عَلِّرْسُولِهِ وَالْأَمَّةُ الْكِيَامِينَ مِن الْهِ وَسَلَّلَتِيْلًا وَهَا يُحَالِبُ لَا ذَا نَظُ لِ الْمِلَالْ فَلَا يُزِّحُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ ٱللَّهُ يَمَ إِذِ اَسْعَالُكَ خَيْرُهُ لَذَ الشَّهْرِ وَنُورُهُ وَنَفْتُو وَبَرِكَتُهُ وَطَهُورَهُ وَرِزْتُهُ وَاسْتُلْكَ خَبُمُ الْهِ

ص كَتْرًا (11)

وَخَيْمَ الْمِنْ لَهُ وَأَعُودُ لِنَ مِنْ شِرْمَافِ لِهُ وَشِرْمَا تَعِنَدُهُ ٱللَّهُ مَا دُخِلَهُ عَلَيْنًا بِأَكْرَمِن وَالْمُهُمانِ وَالسَّالُامَةِ وَأَكُّوسُلُامٍ وَأَلْبَرَّكُهُ وَالتَّفُولُ فَالنَّفْهُ فِي لمايت الخانظر إلاالهلال وتوضى آبُّهَا ٱلْحَلَقُ ٱلْمُطِيعُ الدَّاسِّ السَّرِيْعُ ٱلْمُزِّدُ فِفَالَةِ النَّارُ بِبُوالْمُتَّكِرُونُ فِي مَنْ إِذِلِ النَّفَّالْمِيرُامَنْكُ بِمَنْ نَوْدَ بِكِ الْظَّلَمُ وَادْضَحَ بِكِ الْبُهُمُ وَمَعَلَكَ أيةً مِنْ الياتِ مُلْكِهِ وَعَلامَةً مِنْ عَلامانِ سُلْطالِيهِ وامتحنك بالزياءة والنقضان والطلوع والاور وَٱلْأَنَارَةِ وَالْكُسُونِ فِي كُلِّل ذَٰلِكَ انْتَالُمُفْلِيمٌ والداراد نه سرنع سيانه مااجت فاحسرنان ماصَنَعَ فِي مُلْكِهِ وَجَعَلَكَ اللَّهُ هِلَالَ سَمْ عِلْدِ لَا يُرْجَادِثِ جَعَلَكَ اللهُ هِلْال امِّن وَايْمَانٍ وَ سَالُامَةٍ وَاسِنَالُامِ هِلِلْ لَ امْنَةٍ مِنْ الْعَالَمَاكِ

سَلامَةٍ مِزَالسَّيِّكَانِ ٱللَّهِ مُتَمَاحِعُلْنَا اهْلُحُنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَازْكَىٰ مَنْ نَظَرَ النَّهِ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ فحكِّ وَالْهِ وَافْعَلُ جِ كَذَاوَكَذَا مَا أَدْحَمَا لَّوْاحِبِنَ دغائه عليه لانظف لوالم فياراسيقبلالهالي المتالة ٱللَّهُ مَا هِيَّكُهُ عَلَيْنًا أَلِكَا مِن وَالْأَبْمَانِ وَالسَّالُّ ا وألأسلام وألعافية ألمجلكة والرزني الواسع وَدَفِع أَكُاسُفًام اللَّهُ عَمالُذُ قَنَاصِيا مَهُ وَفِيامَهُ وَالْمِلْوَةُ ٱلْفُولُونِ مِنْ عِلَاللَّهُمَّ سَلِّكُمْ لَنَا وَتُسَكِّنُهُ ميناو دغام عليته عنيلا فظاف عنصن سيانيا ٱلَّهٰ ۗ مَرَكَ صَمُنَا وَعَلَىٰ ذِ قِلَّا فَطُمُ فَا فَكُمُ فَا فَكُمُ فَا فَكُمُ لَا فَكُلَّ لَهُ مِنْ النَّا مَنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيّ والمالية المالية المالة والتستالة والتستا ٱللَّهُ عَمِرَبِّ النَّوْلِ الْعَظِيمِ وَرَبُّ الكُرْسِيِّ الرَّهَبَعِ وَدَّا لِكِوْ الْمَنْجُورِ وَرَبَّ الشَّفْعُ الْكِبِرِوَالنُّورُالْعَرِيْ

(179)

ورَبِّ التَّوْرُيْدِ وَالْمَا بِخِيْلِ وَالرَّبُورِ وَالْفُرْ فَإِلَّا لَهُمَّا انْ الْهُمَنْ فِم السَّمُواتِ وَالْهِ مُنْ فِمُ الْمُرْضِعُ اللَّهِ بهلا عَيْرك وَأَنْ جَبّارُمنْ فِ السَّمْوانِ وَجَبّارُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لا جَيَّا رَفِيها عَيْراكُ وَانْكُ مَلِكُ مَنْ فِ السَّمَوٰ إِن وَمَلكُ مَنْ فِ ٱلْأَرْضِ لأَمِلكُ إلى السُنَاكَ السُنَاكَ السُنَاكَ الله الله الكيرونور في الكريم وتميلكك ألقتك بماياحي المتوثم المحتالا قَوْمْ يَاحَيْ إِلَيْهُ وَأَسْتَنْكَ بِالسِّمِكَ الذَّي اَشَرُق بِهِ رُكُلْشُمْ فِي بِالْمِمَكَ الذَّ بِي أَشْرَقَ فَ بِإِلِتَّمْوَ وَٱلْأَدْمُنْ وَبِاسْمِكَ الذِّي صَلِّحَ بَيْرِ الْأَوْلُوْنَ وَيَلِمُ تَصْلُواْ أَلَا خِرُوْنَ اللَّهِ عَيَّا مَتِكَ كُلِّ حَيَّ وِالْحَيَّالَعَدُ كُلَّحِيِّ لَا حَيْ لا لِلهَ إِلَّا أَنْ صَلِّعًا فَيْ وَالْ فَحُيِّ وَاغْفِلْ إِذْ نَوْبِي وَاجْعَلْ لِمِنْ الْمَرْي لِيْسُوا وَفَرَجًا فَرَبًّا وَثُبَّيْنِي عَلَىٰ دِينَ مُحَدِّوا لِهُ عُكْرِد

عَلَّهُ مُن مُحَدِّدُ الْهِ مُحَدِّدُ الْهُ مُن مُعَدِّدُ الْمُعِيدُ عَلَيْهِ وَعَلِيْهُ إِلسَّالُامْ وَاجْعَ لَعَلِيْ أَلِهُ فَالْمُقَبِّلُ وَهَيْكُ كُلُوهَبْتَ لِأَوْلِيْ إِنَّكَ وَاهْلِ طَاعِيناتَ فَا يِنْ مُومِنْ مِكِ مُنُوكِلُ عُلَيْكَ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ مُعَ مصرى اليَاءَ تَجَعُ وَلِوالدِيّ وَلَا لَكِيَّ وَلَا الدِيّ وَلَا الْمِلْ الدِيّ وَلَا الْمُلْكِ ٱلْخَذَكُلَّهُ وَتَصِرُفْ عَبَّ وَعَنْ وَالِدَى وَعَنْ الْمِلْةِ عَنْ وَلَدِي لِشَرِّ كُلَّهُ وَانْكَ أَلَيْ "أَنْ الْمُتَّانْ بِدَيع السَّمُوانِ وَأَكَارَضِ تَعْظِي لِيَنْ مَنْ تَشْأَةُ وَتَصَرُّونَهُ عَنْ مَنْ تَشْأَءُ فَأَمْنُنْ عَلَى بَرِحْمَةً كَ مَا إِرْجُمُ الرَّاحِمِبِينَ وَ إِنَّ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْدِمُ وَ وَلِي مُعْدِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْدِمُ مُنْ مُعْدِمُ مُعْدُمُ مُعْدِمُ مُعِدِمُ مُعِدُمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدُمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِدِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِدُمُ مُعِدُمُ مُعِدُمُ مُعِمِمُ مُعِمُ ليلنالفط والمهابع المحديق والماثية والتانية ْيَاذَالْنَ وَأَلْجُوْدِ ْمَاذَ لُلِنَّ وَالطَّوْلِ 'مِا مُصْطَفِيًا لْحِيَّالُ صَلَاللهُ وَعَالَمُهُ كِالْنِي مِعْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ 

عَدَدَامُواجُ الْبَحُودِ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ خِيْمُ مِثًّا بَجْعَوْنَ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ عَدَّدَ الشَّوْكِ وَالشَّحَلَا اللهُ الكَاللهُ عَدَدَ الشَّغْرِ وَالْوَبُولَا إِلَهُ اللَّهُ عَدَدُ الْحِيرَ وَالْمَدُولِا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَدَ لَجُ ٱلْمِيُونِ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله إلى إلى المنطقة ا الدارة الله عدد الرماج في البواري والصُّفولا الدَاكَّ اللهُ مِنْ اليومُ اللَّهِ مِنْ الْيُومُ اللَّهُ عَلَيْ السَّوْرِ م فرح عالم عليه الشيقاء منالسقة الله خُلَمَّا انْعُنْتُ عَلَى نِعِيَّةٌ فَلَّ لَكَ عِنْ الْهَالْمُ وُكُلَّمًا ابْنَالِيَنِي سَبِلِيَّةٍ قَلَّ لَكَ عَنِي لَهَا صَبْحَ فَيَا مَنْ قَلْ الْمُكْرَى عَنِيلَ نِعْتَ فِ فَلَهُ عِيْمِينِ فَ المَنْ مَلَّصَبْرِي عَنِكَ لَلْأَمْهِ فَلَمْ يَخُذُلْنِي وَالمَنْ رًا بِي عَلَى الْحُنظالِا فَلَمْ مِفْضَعَنْ وَمَا مِنْ رَا نِ عَلَىٰ لَكُمَّا فَكُرُنْيا قِبْنِي عَلِيْهَا صَيِّلَ عَلِيْحُ إِنَّالُ مُعَلِّي وَالْ مُعَلِّي وَالْ مُعَلِّي وَاغْفُر

بنغة



الله عليه والوعلج فادى لصفاله فأجابواو اطَاعُوالْمَا اجَبْنِ وَاطَعَنِ وَحَرَجْتِ عَنْ فَلَانِ بْفِلا وعالم عليات اعزاء العَوْة الرَّحِ اخْرَسْ لَعَ الْمُسْكِةُ مُسْمَسِع الْحِرْسُ الْحَجْنُ عَوَقِيلُ بيهم الله وَالسَّا فِي الله وَلا حَوْل وَلا قُوَّةَ الله بالله لوجع الطرنبر ماء جا الريقول السَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي رَحْمُنْ فَا رَجِهُمْ فَا رَجَّا لَا رُفَابِ فِا الدَّالالْحِيَةِ مِا مِنْ النَّالُولَةِ مِاسَيِّيَالَسَّا لَمَا لِيَسْفِخُ بيثيفاء ك مِن كِلَّا آءِ وَسُقِمْ فَا بِنَّ عَبُ لُكُ وَانْ عَتَلَا فَأَنَا الْفُلْبُ وَعَافَةُ للبواسِيْرِ فِعَضْيَكَ فاجوادنا ماجد فارحه فاحرث فامجد فإباري فاللهُمْ صِلَّ عَلَيْهُمَ وَالْهُ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عِنْمَتُكُ الهيرادة والفنى مروجع مكتب لها فالخالفَ النَّفِيش مِن النَّفِيشُ وَهُخِزْجَ النَّقَيْسُ النَّقِيشُ

وتخلِّصُ النَّفِيسُ دُعَالَ اللَّهِ عَلَالِيَّةٌ مِنَ النَّفَيْضِ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنَ النَّفْيِطُ فِي الله م الحرف الرقبي وعظم الدوني وعظم الدواق اَعُودُ بِكِ مِن قَوْلَ أَلِحَ بِقَ بِأَامٌ مُلِدَمٍ انْ لَنْكُ امَنْ بِاللَّهِ فَلْأَنَاكُ لِي ٱللَّهُ وَلَا تَشْرُحِ إِللَّ مَوْلَا نَفْو مِنْ لَفِهِ وَانْفِلِي لِلْمِنْ رَعْمُ إِنَّ مَعَ اللَّهِ الْمُاحَمُ فَاتِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرَيَاكَ لَهُ وَالْ حُيًّا عَوْمَ لِلْعَ مِرْالِحِنَ الْعُنْ عَيْلُ وَرُسُولُمُ الذي ان ولتي لله نز ك الكاب وهو يتوكي كالصالحين وَمَافَدُرُوااللهُ حَقَّ مَدُرِهِ وَأَلْاَرُضْ مِبِعًا مَّبُضُنَّهُ بَوْمَ الْطِيمَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوفًا ثُنِّيمِينِ فِي السَّمَا اللَّهِ السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ وتعاليم المتولى تعزفن البوسية أشركون وَمَثَالِ كِلْمُ خِيثِهِ فِي شَهِ وَخِيثَ فِاجْنُتُ مِنْ فَوْنَ أَكْرَضِ مَا لَمَا مِنْ قَرْارٍ وَبُتَّكِ أَلِحِبَا لُلَبًّا فكأنفظ لأبطال سيركنه وزائظ منتبق

(IF.)

بشراسة الرهم التجم بشم الله وبالله بشراسة ماشا الله بينم الله ولا مول ولا فو الأماليله ألعا العظيم فال مؤسى فاجعثم بدالسية اتناسه سيطل إِنَّ اللهُ لَا يُصْلِعُ عَلَ الْمُنْسَالِينَ وَالْحِقَّ اللهُ الْحُقَّ بِكِلْمَا نِهِ وَلَوْ كُورَةُ الْمِيْمُونَ فَوَقَعُ ٱلْحَقَّ وَبَطَلَ ماكانوا بعكون فغلبواهنا الي وانعكبواضاع وعائر على السّالة الحزيركة في يشك العضالا عن لِيْمِ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحْمِ ايكنوْسِ اركنوش ارهشش عطبيطسفنخ لامططرون قربالسيون ماوماسو ماسوماطيطسالوس خبطوس مسفقيس المتو افرطبعوش لطيفكش لطيفوش هذاهذا وما كُنْتُ مِبْإِنِ الْعَدْجِ إِذْ قَصَيْنَا الْإِمُوسَى لَأَمْرَ وماكنك من الشّاهد بن اخرج بقيد دوالله منها أَيُّهَا الَّهَ عِنْ بِعِزَّةَ إِللَّهِ رَبِّ إِلْعًا لِمِينَ الْخُرْجُ مِنْهَا (IPV)

seed ff all ملاسل مرقب في المراع العبية وكما الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اعلام الله استترت وكيظوه الجروك من كالعزاء مين تكينه اختجنت وبنيلطانك العظيمن شر كُلُّ سُلُطُإِن عَينِيلِ وسَتَيْطَإِن مِرَيدِ اسْتَعَلَٰنَ وَمِنْ قُوالِيُّ فِي لَعُمَا مَّكَ وَجَذِيلِ عَظَامًكُ مَا مُؤلاكَ طَلْبَكْ كَيْفَ أَخَافُ وَأَنْتَ أَمِيلِ وَكَيْفَ أَضْالُمْ وَعَلَيْكُ مَتَكِلِ إِسَالُمْ فِي الْكِكَ نَعَنَمُ فَ فَوَتَنْكُ النك المربى وتوكلت في كل فوال عليك صيل عَلَى مُعَيِّدُ وَأَلِ مُعَيِّدُ وَاشْفِنِي وَاكِفْنِي وَالْفِنِي وَالْفِنِي وَ اغلبني عَلِّمَنْ عَلَبَينِ الْعَالِمَا عَيْرَمَعَ لُوْبِ نَجُونُ كُلُّ وَاصِدِ رَصَلُ وَمَادِدِ مَدُو وَاسِدِ

الله المالية ا

ع ل على وَآفَلِنَا مِنْ فَلِينَةً مِنْ فَلِينَةً مِنْ فَلِينَةً مِنْ فَلِينَةً مِنْ فَلِينَةً مِنْ فَلِينَةً م

صَدَدَوْعَانِدِعِنَكَ بِعِسْمِ اللَّهُ الرَّمْزُ الرَّحِيمُ قُلْهُو الله احدًا لله الصِّمَدُ لَمْ مِلْ وَلَمْ نُولُ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ كُفُوااحَدٌ كَذَ لِكِ لِللهُ دَيُّنِ احَسْبُنَا اللهُ وَنِعُمَ دعاعليتل ألوكالاقوع معبن لنضعلات مكنبة وشرطها وتطعيان ويوكية فكالمستخلف أليليم الله ملاطاقة لفلان بن فلان بالجهد ولاصبر لَهُ عَلَا لَهِ إِلَا فَقَّةَ لَهُ عَلَا الْعَنْقِ إِلْفَا فَيْراً لَّلَّهُمَّ ع ل حَيِّلُ عَلِي هُيَّ وَالْ مُعَيِّدُ وَلا تَحْظُرُ عِلَا فَالْانِ بِنَ لَانِ مُزِقَكَ وَلا تَفْتِرُ عَلَيْهِ سِعَةَ ماعِنُدَكَ لَا وَكُلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا مَحِيْمُهُ فَضُلُكَ وَلا تَحْيِمُهُ مِنْ جَزِيل فِيمَاكَ وَلا تكله الخفافات ولاال نفشه فبعزعنها وتضع عِنْ القِيامِ فِيهَا نُصْلِيهُ لُو رَضِلِ مَا قَبِلُهُ بَلْ تَفَرُّدُ بِلَمِّتُعُثِهِ وَتُوَلِّحُ كَفِاسَتِهِ وَاتْظُنُوالِبُهِ فِحْمَيِع المُورُهِ إِنَّكَ إِنْ وَكُلْتُ لُهِ لِلْخَلْفِكَ لَمُ نَفْعَوْ هُ

(114)

وَانَ أَكِانَهُ إِلَى أَوْمَ إِيَّهُ حَمَوْهُ وَانِ اعْطُوا عَطُوا فْلَـِلَّانِكُدَّا وَانْ مَنْعُوهُ مَنْعُواكَثِيرًا وَانْ بَغِلُوا فَهُمْ لِلْنِخِلِ هَـُلَّا لَلَّهُ مُ إِلَيْكُ مُلْأِن بُنَ فُلانِمِنُ فَصْيِلْكَ وَلا يَخِلُهِ مِنْ لَهُ فَإِنَّهُ مُضْطُرٌ إِلَيْكَ فَغَيْرٌ الخِمانِ مِن يُكُوانَكُ عَن عُنهُ وَانْكَ حَبُرْمِ عِلْمُ وَمَنْ يَتُوكُمُ عَلَا لِللهِ فَهُو حَسْلُهُ إِنَّ اللهُ مَا لُغُا مِوْمِكُ جَعَكُ اللهُ لِكُلِّ شَيْعٌ قَدُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسِر سِنَا الِنَّ مَعَ ٱلْعُشِرِكُ وَمَنْ بِينَ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَعْزَجًا وَيُرْوَيْهُ مِزَحْثُ وَمِرْعًا مُنْ إِنَّ الْأَسْتِ عَالِمَا لِللَّهِ الْمُ الْمُعْتِدِ الْمُعْتَدِيدِ اللَّهِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ اللَّهِ الْمُعْتَدِيدِ اللَّهِ الْمُعْتَدِيدِ اللَّهِ الْمُعْتَدِيدِ اللَّهِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتِدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتِدِ الْمُعْتِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتِدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْعِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتِدِيدِ الْمُعِلَّذِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتِدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعْتِيدِ الْمُعْتِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْتِدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتَدِيدِ الْمُعْتِيدِ الْمُعْتِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْتِي الْمُعْتِيدِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي ال ٱللَّهُمُّ أَنْكُ رَبِّعِ وَأَنَاعَبُ لِكَ المنتُ مِلْتُ فَخُلِصًا لَكُ عَلَيْ عَمْدُكُ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْنُ إِنَّهُ مِالِيْكَ مِنْ سُوءِعَلِ وَأَسْنَعُفِرُكُ لِنُ نُوْجَ الْيِ لِانْعِفْرُهَا عَيْوَكَ أَصِيرَ دُلِيٌّ مُسْبَعِيًّا بِعِنَّ إِلَى وَاصْبِعِ فَعَرْي مستج ابعناك وأحسر جهلي مسترا يجلمك

اعِن ا



عُبْكَتْ قِلْهُ عِلْمَ الْمُعْسَدَةِ وَالْعِيدُ وَالْمِيدِ في مشتبع المانان واصير ذا في مشتعارا والمك واجتح سفته مستجر الشفائك واجتم منه مستح القضائك واصرضع فوستحبر يقونك واصير ذبني مشتجيرا بمغفر باك وأجير وَهِمَى أَلْفَانِيَ الْبُالِي مُسْتِيمًا بِوَهِمُ لِأَلْبًا لِحَ الدّائِم الدَّب لابنائي ولايقنيٰ المَن لا بواري مِنْ فَذَاجِ وَلاَسَمَاءُ ذَانُ ابْزَاجٍ وَلا جُحِبْغَاتُ عل ازناج ارْتِجَائِ وَلَامَا ءُ فِي مَعِيْ بَكِرْ عَيَّاجٍ لَا دَافِع السَّطَوَّا عْلَىٰ الْعُنْ الْكُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِللَّهُ الْمُرْكَانِ مِنْ فَوْقِيبَعْ مَهُ وَاتِ اسْتَلَاكُ الْمُنَّاحُ الْمَنَّاحُ الْمُقَاحُ الْمُرْلَاحُ وَ ؖؠ۬ٳڡڹٛؠڔ؋ڂؚۜۏؖٳڹٛڬؚڷڡڣ۫ٵڿٵڹ۫<u>ڞڵؚۜۘۘڠڵٷ۪ۘۜ</u> وَالِ مُعَدّ الطّيسَ الطّاهِرين وَأَنْ تَفْتُحُ لِمِن خَيْلِ لِلْأَنْنَا وَالْاَخِرَةِ وَاَنْ يَحَيْنُ عَبِيِّ فَلِينَةُ الْوَيُّلُ

(141)

ى وَلانْكِلْمُ الْخُلِقَةِ هُمُ لِكُمِّ وَلاَ تَكِلْمُ الْخُلْمُ الْخُلْمُ الْخُلْمُ الْخُلْمُ الْخُلْمُ الْخُلْمُ طرْفِرْعَيْنْ بَبِغِزَعَنِّ وَلَا تَعِيْمُنِي الْجَنَّةُ وَالْمَهُ وتوقين فسلما والمية بالصالحين والففنى بألحالال عَنْ لَحَالِم وَبالطّلِيبِ عِنْ الْحَبَيثِ الْأَرْمُ الرّاحِينَ ٱللُّهُ حَلَقْتُ الْفُلُوْ يَعَلَالُوا دُنْكُ فَطَرْتِ ٱلْعُ عَوْلُ عَلِي مَعْرُوبَ إِنَّ فَتَمَّ لَمُ لَا الْمُؤْتُّلُ مِن خَافَيْكَ وَصَرَحَتْ الْقُلُوكُ وَالْوَلَهِ النَّاعِيَّ تَفَا صَرَوْسُعْ قَدُرِ ٱلْعُقُولِ عِنَ التَّنَاءِ عَلَيْكَ انْفَطَعَتِ الْأَلْفَاظُعَنْ مِقِتَالِدِ يَحَاسِنِكَ كُلَّتِ الْكُلْنُونِ عَنْ خِصاء نِعَاتَ فَإِذَا وَلَحِنْ بِطِلْ البَعَثِ عَنْ نَعْنِكَ مَرْتُهَا حَرْةُ الْعَيْزِ عَنَا دُلْكِ وصفيك فيى نتردد دياللف عن فاورة إلا حَدَّدُكُ لِمَا إِذْ لَيْسَرَ لِهَا انْ تَنْجَاوَزُمَا آمَرَتِهُا فَهِيَ الْكُلُونُ لِل مِلْ مُا مَكَّنَنْهُا حَيْلُ لِسُمُ إِلْهُنِيَّتُ

النفاوا كأكسن منبسطة بماتمل عكنفاولك عَلِيٰ كُلِّ مِن اسْتَعْبَلْتُ مِن خَلْفِكَ أَنُ لَا بَكُولُ مِنْ حَلْكَ وَانْ قَصْرَتَ أَلِحًا مِنْ عَنْ شَكِرُكَ بمْ السُدَيْتِ الْهُامِنْ نِعِيمِكَ فَحَكِ لَا يَمِبُلُغ طاقير همند فم ألخام لأون واعنصم برخاء عفوة لْفُصِرُونَ وَاوْحَسَ مِالدُّونِيَّةِ لَكُ أَكُ الْخَاتَّةُ وَلَكُ الْخَاتَّةُ وَلَكُ الْخَاتَّةُ وَنَ وقصد بالتغنبة النيك الطالبون وانتساك نَصْلِكَ ٱلْمُسْنِنُونَ وَكُلَّ لَيْفَتُّونِ فِظِلَا لِنَالْمِيل عَعُوكَ وَسَخْنَا لُ اللَّهُ لِي كِوْفِلَ وَلَعِيْرَ فَكُ بالتقصيح شكرك فأيمنعنك صدوف مَنْ صَلَفَ عَنْ طَاعَنِكَ لَا غَلُونُ مَنْ عَلَقَ عَلَىٰ مَعْصِينِكَ أَنْ اسْبَغْتَ عَلِمْ إِلَيْ مِلْ النِّي وَلَجُلْكُ لحاوة الفيسم وصرف عنهم النعم وحوقته معوا التَّكَرِم وصَاعَفَتَ لِنَ احْسُنَ وَاوْجَبَتَ عَلَمَ

(IF IP)

ألحينين شكرتوفيفك للأحشان وعلليع شكرتعظفنك بأكامنينان ووعدت مخشنهث الزَّنَادَةَ فِي الْمُحْسَانِ مَنْكُ فَسَوْنِ عَالَكَ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ نْكُنْبُ عَلِيمًا لَكُونُهُ مِنْكَ وَانْشِيالُهُ الْيُاكِفَ ٱلْقُوَّةُ عَلِيْهُ مِنْ وَأَكَّاحُسُنَانُ مِنْهُ مِنْكُ النَّوَيِّ أُبْدِ النَّوْمِنِي لَهُ عَلَيْكَ فَلَكَ أَكُلُ خَلَّمَنْ عَلَمَانَ أَلْحَدُ لِكَ وَانَّ بَدْنَهُ مِنْكَ وَمَعَادَهُ اليُّكَ حَمًّا لَا يَعْضُرْعَنْ لَالْوَغِ الرَّضَا مَيْكَ فِي يِغَمِهِ وَلَكَ مُؤْمِدًا إِنَّ مِنْ عَوْنَاكَ وَرُحَمُّ مُحْصَّ بِهِامِنَ حَبَيْتَ مِنْ حَلَقِٰكَ فَصَلِّ عَلَٰ لحيَّدُ وَالِي حَكَّدُ وَاحْصُصْنا مِنْ حَمَيَاكَ وَمُوَيَّدًا إِتِهِ لطفيك أوجبها للأفالإن واعصمها مألإنفآ وَأَنْجُهُا مِنْ لَمُلَكًاتِ وَارْشَدُ هَا الْأَلْمُ لَا الْحَ وكوقاها من الافات واوفرها مزالحسنات

عد بالزّباده

ع ل وَانْزَلَمُا فانرها بأكركات وازئدكا فالعيسه وأسبغ الليع وأسترها للغنوب واستها للغيوب وأغفرها للِدُنُونِ إِنَّكَ مَهِ بِ عِيْثُ وصَيِلٌ عَلَيْ حَهُمُ وَالْمِنُ خلفاك وصفولك من رسّاك واميناك علا عكرة وَحْيِكِ مِا فِضِكِ الصَّلُواتِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِا فِضِكَ الْبِرَكَاتِ بِمَامِلَةَ عَنْكَ مِنَ الرِسْالَاكِ وَصَلَعَ بإغرك ودعى النك بالذَّلْإِيل عَلَيْكَ بِالْحَقِّ البين خية أناه اليقبن وصد الته عليه الْأُوَّلِين وَصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ فِالْاخِين وَعَلَىٰ اللهِ واَهْ لِبَهْ فِهِ إِلسَّاهِ مِن وَاخْلُفْنُهُ فِهُمْ مِبْرُمُ الرِّي مْاحَلَفْتَ بِرَاحَلًا مِنَ لَكُنْ سُلِينَ بِكَ الْاَدْحُمَ الزَّاحِ مِنَ اللهُ مَّ وَلَكَ إِذَا ذَاكُ لِانْغَارَضُ وُنَ لُوعِهَا الْغَالِاتِ لِمَا يُعْطَعُ مُعَارَضُهُما يَعِجَدِرَ الله ستطاعات عن الرَّدِّ لهَادُونَ النَّهُ الماتِ

(140)

فَأَتَّةِ الْإِلَّهِ وَجَعُلْهُا الْإِلَّةُ لِعَفُوكَ وسَبَكًا لِنَيْلِ فَضَلِكَ وَاسْيِنْنُوا لَا لِحَيْرِكَ فَصَلَّ عَلَا نُحَدِّدُ وَاهِلْ بَيْنِ مُحَدِّدُ وَصُلِهَا ٱللَّهُ مُ مَدُوام وَّا يَدِي هَا يَهُمَامِ انِّكَ وَاسِعَ الْحِياءِ كَرَيْوَالْعَطَاءِ مجنث النسلااء سميع الشفاء وزوعائه علاستان والأعضام السئلن اغتَّصَمَتْ بِحَبْلِ اللهِ الذِي لا إِلهَ اللهُ وَالْبَا الوارث اعتصمت بالله الذي لا اله الله في الْقَامُ عَلَىٰ كُلِ فَنِي نِمَاكَسَتُ اعْتَصَمْتُ اللَّهِ الَّذَى لَا إِلَّهُ الْمُ هُوِّ قَالَ لَلْيَتَّمُ وَاتِ وَأَكَّرَضِ النِّيا طَوْعًالُ كُرَّهًا فَالَّالْكِنَا طَالَعُ يَاعُضِّمُنَّا بالله الذي لا إله الله المولانًا خذه سنة ولا نَوْمُ اعْنَصَمَتْ بالله الذِّي لا إله الله مُوالَّمْ أَنْ عَلَ ٱلْعَرْشِ اسْنَوَى بَعْ لَمْ خَالْتِ لَا أَلَا عَالِنَ لَا

الذبي

اليم

(F)

وَمَا تَجْفُوا لِصَّالُ وَوَاعِنْ صَمْتُ إِللَّهِ الَّذِي لَالْهُ الَّا هُولَهُ ما فِ السَّمْ وإن وَمَا فِي الْأَرْضِ وَعَابَنْهُمْ ا وَمَا تَعَنَّ اللَّهِ كَا عُتَصَمَّتْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَسَرَى وَلا بُرى وَهُو مِا لِنَظِرًا لاَ عُلادَتُ الاَحْرَةِ وَأَلْأُولِا اغْتَصَمَتْ بِاللَّهِ لِا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهِ كُلُّالُّ شَيْ لَيْلَكَيْنِهِ اغْتَصَمَّتْ بالله الذِّي لا اله الرَّهُ الذي خضع كالشي لعظمينه اعتصمت الساللة لااله الله هوَ فِي عُلِقَه ذِانٍ وَفِي دُنُوهٌ عَالٍ وَفَهُ الْمَا فِوَى اعْتَصَمَٰنُ اللّهِ الذّي لا الْهُ اللّه هُو البَدِّيمُ الرِّيَهُ الْحَيْلُ اللَّهُمُ النِّالْدِ الذَّي لاَ يَرُولُ الْعِتَصَمَتْ بالله الذي لا اله الأهوالذي لاتصف الأكثر فَدْرَتَهُ اعْتَصَمَتْ بالله الذِّي لا إله الله فوألحيُّ الْقَبِّوْمُ لِلْنَا خُلْهُ سِينَهُ وَلَانِوْمُ الْعِنْصَمَٰ فَاللَّهِ الذي لا إله الله في الحيّان المتّان دو الحال

المناسبة المناسبة

الذي

(H 1)

ذُوْ الْجَلَالِ وَالْمُ كُوامِ اعْتَصَمْتْ بالله النَّه الدَّ عَلَالُهُ الْوَاعِدُ فَيَ إِلَّا هُوَ أَكْمَانُ الصَّمَالُ الذِّي لَمُ بَلِدُ وَلَمُ يُولَدُولُمَ وَلَمُ وَلَدُولُمَ مَكُنْ لَهُ لَعُوْ ٱلصَّلَّ اعْتَصَمَّتْ عَلِيَّهِ اللَّهِ عَلَّالُهُ لِكُنَّ لَهُ لَكُوا لِلَّهُ اللَّهُ اللّ هُوَّالُونُهُ أَلَاكُومُ مِن الكِبُرُاكُ لُيُوْ الْعِلِيَّاكُ عَلَاعُكُمُ الْعَلِيَّاكُ عَلَاعُكُمُ كُلَّهُ وَهُوَعِلَا كُلِّ شَيْعَ عَدَبِرُ اعْتَصَمَٰكُ باللَّهِ اللَّهُ الَّذِي لااله الله هُوليْبَة له ما فالسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا لَهُ قَانِوْنَ اعْتَصَمَتْ بِاللهِ الذِّي لَا لَهُ اللَّهُ الدُّولَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَّا لَهُ الْحَلَّ الْكَيْدُمُ السَّمِينُ الْعَلَمُ الرَّمْنُ الرَّهِمُ اعْتَصَمَنَ اللَّهِ الذي لا إله إلا موعل توكَّلُ وَهُورَالُكُنْ الْمُرْتِ العظيم بسيمانته الرهم الرهم الله عمراتي سنكك وَأَنْتَ اعْلَمْ بِمِسْتَلِهِ فَ وَأَطْلَبُ إِلَيْكَ وَأَنْكُ الْحِكْ بخاجة وأرغن ليك وأنت منفهى رغنهى مناعالمألحفتات وسامك التموات ورافع

ألبنتات ومطلك كالجات ومعطا الثؤلان صِّلَ عَلَى فُحِكَا خِاتِمَ النِّيبَةِ بَنَ وَعَلَا اللهِ الطَّيِّسِةِ الطَّامِرَينَ ٱللَّهُ مَّاغْفِرْ لِحَطِّيبَنِّي وَاسْرَا فِي فِهِ أَمْنِي كُلِةً وَمَا أَنْ أَعْلَمُ لِهِ مِنَّ اللَّهُ مَا عَنْفِرُ لَمِ خَطَايًا يَ وَعَمْد ي وَجَهْلِي وَهَزْلُم وَجِلًّا فَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنُدِي ٱللَّهُ مِنْ الْمُعَنِّ اعْفِرْ لِمِ مَا قَدَّمَتُ وَمَا اَخْرُتُ وَمَا اَسْرُرْتُ وَمَا اعْلَنْكُ انْكَ أَلْفَكَّ وَانْ الْمُؤْمِرُ وَانْ عَلِي كُلِّ شَيْعٍ قَدَ بُرَانُ تَعَنْفِرُ ٱللَّهُ تَمَ تَغَفِّرُ جَمَّا وَاحَيُّ عَبْدٍ لَكَ كَالَكَ كَالَكَ الْمَاكِّ لَا اَلْكَ لَا اَلْكَ لَا اَلْكَ مَهُ فِي خَاجُ عَلِيْكِ اللَّهِ السَّلَا فَيْ الْكِنْ فَيْ الْحِنْ وَمِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ال اللهُ مَ إِنْ الْمِلْ فَاغَفُودُ لَا الْهَ الِمَّا اَنْ عَنَّانًا عَبْلُ لِكَ ظَلَمْتُ نَفِينُ وَاعْنُونَ بْرَبْنِي لَّهِ لِهُ يَعْفِرُ الذُّنُوْرِيا لِلْالَثَ فَاغَفِي لِيَا لُدُّنَّوْرِ وَلاَتَغِفْر الْدِّنْبُ الْاَانْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْ نَاعَعُوْ رَالَّالُهُ مَا إِنَّا خُلَّا

(1.)

وَأَنْ لِلْحَمَا اِعْدُا عُلَا مُاخْصَصْلَتَى بِهِ مِنْ مَوْا هِلِسَّالِيَّا ووص لَا لِكَ مَنْ فَضَا رِبُلِ الصَّنَا يَعُ وَعَلَيْ مَا اوْلَيْتِهَى به وتُوليَّ بَنَي بِهِ مِنْ صُنُوانِكَ وَانْلَبُغَ مِنْ مَنَّاكَ ٱلواصِلاَلِةَ وَمِنَ الرِّفاعِ عَتَى وَالتَّوْفَنِي لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِدُعَالَا مِنْ أَنَا لِمِيكَ رَاعِنًا وَادْعُولُ مَصْافِيًا وَحَيِّ الرَّجُولَةِ فَأَجِلِكَ فِاللَّهِ الْمُواطِن كُلَّهَ الرَّجَابِرًا وتع المؤرى فاظرًا وعَلَا لاعتذاء فاصرًا ولذنوا عافِرًا وَلَعِوْدا بِحِسْ إِزَّا لَمُ اعْدِهُ خَيْرَكَ طُرْفَهُ عَبْن مُنْدُنَا تَرْكَتُني ذَاراً لَاخِيار لَيْنظُم اذاافير ملاي ٱلفَّادِفَانَاعَيْفُكَ ٱللَّهُ مِّرِمِنْجِيعِ ٱلمَضَانَا فِي وَاللَّهُ ان وَالْغُومِ الَّيْسِاورَيْنَي فِيهُ الطُّمُومُومِ بمعاريين القضاء ومصرون بحمالك الآءلا آذكرُمْنْ اللهِ أَلْجِيرِ أَوْلَا أَرَيْ مُنِياتَ غَالِنَهِ فِيلُو حَيْلٌ لِي سَامِلُ وَضَالُكَ عَلَيْهُ الْوَالِوَ وَنَعِمْكً

مه المخالض معالض ولَمْأَلَرُ المُّادِلُ

عِنْدِي عَتِّ لَهُ سُوالِبْعَ لَمُ تَحْقَقُ حِلَادِي بُلْصَلَّ رَّفَائِدُ وَصَاحَبْتَ اسْفَارِي وَالرَّمْتُ احْضَارِي شفيت عزاجة وعافنيا وضاح واحسن ففلك وَمُواى ولا تَشْمِنْ جَاعُلاً فِي وَمِيْتَ مُنْ اللَّهِ وَلَفْنَانَ شَرَّمَنْ عَاذا زِاللَّهُ مُ لَكُونُ عَلَّوانْنَصَى و الما عَلَّسَيْفَ عَلَادَ لِهِ وَشَعَلَ لَلْفِنْ إِنْ أَلْمَالُهُ مُلْكُمْ لِمُنْ وَآدَهُفَ إِي سَاحِيِّهِ وَذَاتَ لِي قُوالِلَ مُولِيهِ وستدلى صوات سهامه وافتران لبيوم الْكُرُوهُ وَأَجْرَعَنِي لَدْعَانَ مَرَارَتِهِ قَنَظُرْتَ اللَّهُ الضعفى عَناهُمالُ الفوادِح وَعَجْرُي عِنَ الْأُنْضِارِيِّنْ فَصَلَهِ فِي أَيْخَارَبْنِهِ وَوَصَّلَ بَيْ وحلي في كثير مَنْ ناواند وارضك فيها لُمُ إِعْلَ إِنها فكرى في المنظارون مثله فالله بن الرب بِعَوْنِكَ وَشَكَدُتَ البُرِي بِضِيْرِكَ نُمَّ فِلَلْت

(104)

كِي جِدَّهُ وَصَيِّرِيَّهُ لَعِنْدَ جَمِعُ عَلَى بِلِهِ وَخُدُّهُ وَأَعْلَيْنَا كَمِنِي عَلَيْهِ وَدُدْتُهُ مُسَيِّرًا لَهُ نَسَفُ عَلَيْلَهُ وَلَمُنْبُرُدُ حَمَالًا فَعَيْظِهِ فَلَعُضَّ عَلَيْشُواهُ وَا بِمُوا قَدْ أَخْلَقْتُ سَمِ الله وَ أَخْلَفْتُ الْمَالَةُ اللَّهِ فَي وَكُمْ مِنْ اعْ بَعَيْ عَلَى بَمِكَا لَدُهِ وَنَصَبُ لَهُ شَرَكُ مُضًّا وَظَينًا إِلَا صَبِ السَّبْعِ لَطِهُ بِلَا يَرُوانُنَهُ مُ فِرْضَتُهُ وَٱلَّكْانَ بِفِرَيْتِيْهِ وَهُوَ يُظِهْرِ لَبْنَاسُكُ الْمُلِفَ وَمَيْسِطُا لِيَّ وَحْمًا طَلِعِتًا فَلَمَّا وَأَنْتَ لِالْهِلِ دَعَلْ سَرِيرَ لِهِ وَالْمُؤَطِّوسَكِ فِي أَنكُتُ لَهُ لا مَّراسُهِ فِ ذُنْبَتِهِ وَادْكَ عَتَمْ فِي حَفْرِي حَفْرَيْهِ وَ أنْكُصْنَاهُ عَلِي عَقِيبِهِ وَرَمَيْتُ لَهِ بِحَجَرَهِ وَنَكَأَلُهُ بيشفصه وخفته أبوتره ودددت كشكه ج تَحِنْ وَرَتَقِبُ لَهُ بِيلًا مَيْهِ فَاسْتَغُذُ لَ وَتَطَا تعبث تخوله وتجع وانقتع تعثك استطالت

فيوءَ والله

بغرائية عبرطيق عبرطيق

2500

ذَلِلَّا مَا سُورًا فِحَبًّا مِلْهِ الْيَكَانَ يُحِيًّا أَنْ بُوانِدِينِهَا وَقَدْ كِلْتُ لَوْلارَحْمَنْكَ أَنْ يَحِلُّهِ ماحَلُ بِياحَنِهِ فَأَكُولُ لِرَبِّ مُقْنَدِ لِأَنَّازَعُ وَلُولِةٍ ذِي نَاهِ لا بَعْكَلْ وَفَيْقٍ م لا نَعْفُلُ وَجَلِيمُلا مُجْهُلُ فَادَيْثُكَ بِاللَّهِ مُسْتَجًا لِكِ وَاتْقَالْيُمْ الْجَاسِّكَ مْتُوكِّلًا عَلَىٰ مَالَهُ أَنَ لُهُ اعْرُفْنُونُ حَيْنَ دِفاعِكَ عَنْ عَالِمًا أَنَّهُ لَنْ يَضْطُهِكِ مَنْ اوْحِلْ الى ظِل كَفَيْكَ وَلاَ تَقْرَعُ أَلْقُوا دِعُمَن كُمُ اللَّهِ مَعْفَىٰ لُأَوْنَصٰ إِرِيكَ تَخَلَّصْنَينَ أَارَتِ تَقْلُدُوْ وَتَجَبُّتُنَى مِنْ مَاسُهِ مِنْطَوُّلِكَ وَمَنَّكَ ٱللَّهُمَّ وكرمن سخات مكرفي جلينها وسماء بغمة المُطُرَّبَهُا وَحَبْداولِ لَزَّا مَةِ آجُرُتُهَا وَأَعْبُرا جُلًّا طَمَيْنَا لَهُ وَنَاشِئَ رَحْمَرِنَتُهُمْ قَا وَغَوَا بِشِي كُرُبِ فَرَّجْتُهُ الْوَعْلِمُ بِلَاءِ كَتَعْنَهُا وَجْتَهُ عَافِيتَةٍ

10 12

البشتها والمؤرخاد بمذ فدرنها لذنفخ لتا إذاطلها فَلْمُمْنِعُ مُنِكَ الْحِدُونُهُا ٱللَّهُ مَرَوَكُومِنُ السَّاللَّهُ مَرَوَكُومِنُ السِّهِ سُوءٍ تُولَبُّن بِحِسَاعِ وسَلَقَبَ بِحِدَّلْنِانِهِ وَ وخزن فغرن عث وجعاع فع عضا المهد وَقَلْنَ فِإِلَّا لَا لَمُ نُولُ مِنْ مِ كَفَيْتُهَى اللَّهُمَّ وكرمن طرزت خققت وعدم إميلان جبرت وَاوْسَعَنْ وَمِنْ صَرْعَاذِ أَقَمْتُ وَمِن كُونْيَرِ نَفَسْتُ وَمِنْ مَسْكُنَّهُ إِحَوَّلْكَ وَمِنْ نِعَيْرِ مُوَّلْتَ لَاللَّاسْنَالُ عَلَّا تَفَعُلُ وَلَا بِمَا أَعُطَيْتَ تَبْخُلُ وَلَقَالُ سُمُّلُتَ فتباذلت وكدائنك فأثبنا كات واستمير فضلك فَا الَّهُ مَنِ البِّكَ إِلَّا لِغِنَّا مَّا وَامْلِنَا مَّا وَتَطَوُّلًا وَابِينُ الْاتَفَحُتُمَّا عَلِمْعَاصِبِكَ وَانْفِهَاكًا لخطالك وتعير الحاث ولكوغف للغز عملا وطاعة ليكذرتى وعذوك لشمنيغ عالمام

نولاند نولاند مورود



(100)

وَقَطَرُتِ أَلِيَا لِينَ عَلَىٰ صَنَّوْفِ أَلْمَتُمَّا إِنَّ وَلَا مَّ فَالَّافِيفًا جُجُكُ لَغِيُولِ الِنَكِ فَاعْتَقَدَتُ مِنْكَ مَعَلُوكًا نعِعَظَمَتِكَ وَلاَ كِفْتَهُ فِأَزَلِيَّنَكِ وَلاَمْيُكَانِد قِدَمِكَ وَلاَيَبُلِعُكَ بِعُنْدا لِمُ وَلاَينَا لُلِيَعُونَ الفيتين ولانينهي الشك تظرالتا ظرتن وبجل جَرُوْتِكَ وَعَظِيمُ قَدُ دَلِكَ الْرِيْقَعَنْ عَنْصَفِهُ الْخُلُونِينَ صِفَةُ تُذُرَّتِكَ وَعَلَاعَنَ ذَلِكَ كِبْرْلَاءْ عَظَمَيْكَ وَلاَنِيْقُونُ مَاارَدُتَ اَنْ يَزْدُلْ ولابزدادمااردت ان نقص ولا احل شهك جِينَ فَظُرْتُ الْخَلْقَ وَلَاصِ لَاحْضَرُكَ حِينَ بَرَاتُ النَّقُونُ كَلِّنَا كَالْسُكُ فِي عَنْ تَقَنْيِّرِ صِفَيْكَ وَ الْمُ الْعُفُولُ عَنْ كُنْ عِمَعْ مَعْ فَإِلَى وَكَفَ تَلُادِكُكَ الصِّفاتْ اوَبَحُوبِكَ أَلِحِهَاتٌ وَإِنْ الْحِتَّالْ الفُدّدُوسُ الّذَي لَمُ نَزَلُ ازَلِيًّا ذَا عِمَّا فَالْغُنُونِ

عيمودا

نائين الم

وَحَدَكَ لِينَ فِيهَا عَنْوَكَ وَلَمْ لَكُنْ لَمَا إِسْوَاكَ حَادَ في مَلكُونك عَيَّقاتُ مَنْاهِبِ النَّفْكِيرُوحُسِّرَ عَنْ إِذَا كِلَتَ بَصِّرُ الْبَصِيرَةَ تَوَاضَعَيَّا لُمُلُوكُ وَ لِهِيَبَيْكَ وَعَنَكُ الْوُهُوهُ مِنْ لِيَّ الْأَسْتِكَانَهُ ا لِعِزَلِكَ وَانْفُا دَكُلِّ شَيْءَ لِعَظْمَئِكَ وَاسْتَشَاكُم كُلُّ شَيْعً لِقِنْ كُرُنِكَ وَخَصَعَتِ الرَّفَا مُ السِّلْطَا وصَل مُنالِك النَّدُ بِبِرْف تَصَادِيفٍ لَكَ الصفا فَنَ نَفَكُرُ فِي ذَالِكَ رَجِعَ طَنْ فِهُ الْنِهِ حَسِيًّا وَ عَقْلُهُ مَبِهُو المَبِهُورَا وَفَكُرُهُ مُتَعِيرًا اللَّهُ مَ فَلَكَ الْحِلَ مُنَوَالِمُ الْمُؤَالِيّا مُتَسِّعًا مُسْتَوْتَعِيًّا يَدُومُ وَلايبَ لْ عَنْرَمَفَ عَوْدٍ فِي الْمَلَّوْتِ وَلا مَظْمُوسِ فِ الْمَالِمِ وَلا فَسْفِيضِ فِ الْمُرْفانِ وَلا عُنافِ وَلا عُنْفِيضِ فِي الْمُرْفانِ وَلا عُن ٱلْخَدْخُدُ الْاتَحْضَى مَكَارِمُهُ فِي اللَّهُ لِإِذْ آَدْبَّ وَ الْجَيْدُ اذِ السَّفَرَوَ ٤ الْبَرِّوَ الْبَرِّوَ الْبَرْوَ الْبَرْوَ الْبَرْوَ الْمِنْدُ (101)

وَالْاصَالِ وَالْعَيْدَةُ فَأَلَّهُ كِإِرْ وَالظَّهِ بِرَهُ وَالْأَسْعَا ٱللَّهُ مَّ سِوْفِهِ إِنَّ قَلْ أَخْضُرْتَنِي ٱلنَّا أَهُ وَحَعَلْلَهُ مْيِكَ فِي وَلاَيَةِ الْعِصْمَةِ وَلَهُ نُكُلِّفُني فَوْدَ طَالْ اِذْ لَمُرَضَّعَ عِنْ لِإَ بِطِاعَةِ فَلْبِسُّ نُشَكِرْى وَانْ ذَلْنُ مِنْهُ فِي لَمَتَالِ وَمَا لَعَنْ مِنْهُ فِي الْفِعَالِ سِالِغ اَذَاءَ حَقِّكَ وَلاَمْكَافِ فَضَلَكَ لِإِنَّكَ انْكَ اللهُ لا إله إلا أنتَ لَمُ يَعَنِي عَنْكَ غَالَمْ إِلَّهُ وَلا تَعَفَّىٰ عَلَيْكَ خَافِكُ وَلَا خَتِلْ لَكَ فَخُطِلَ الْحَفِيثَاتِ ضَالَةً إِنَّا المُرْكَ إِذَا اردَتَ شَيًّا انْ تَعْوَلَ لَكُنْ فَتَكُونَ ٱللَّهُ مَلْكَ أَكِهُ مِثْلًا مَا حَدُت بِرِنْفُلَا وأضغاف ماحمِدك بِرالحامِدُونَ وَسَبَّحَكُ بِلْأَلْحُامِدُونَ وَسَبَّحَكُ بِنْرِجُو وَهِ لَكَ مِنْ الْمُجَدِّدُونَ وَكُبْرُكَ مِوْ الْكَدُّوْنَ وَخُلْمَكُ برِالْمُعَظِّمُونَ عَتْمَا مِكُونَ لَكَ مِتِي حَمْدِي حُجِكِلًّا لُمُثْرِ عَيْنِ وَأَفَلَّ مِنْ ذَاكِ شِلْ مَنْ جَمِيعُ كَامِدِ بِنَ وَ

وَّمُهِ لِواصَّا مِنَا لِخَاصِين وَلَقَّلًا حِيَّا وَلَا لِعَالُا وَتَنْاءِ حِمَيمِ الْمُهَلِّلِينَ وَمَثِلُ مَا اَنْكَ غَارِكُ عَارِكُ بَعْرُودُ بِيرِنْ جَبِيعِ خَلَقْكَ مِنْ أَكَيُّوانِ وَأَلِجًا دِ وَادَّعُ لِكَابًا ٱللَّهُ مَّ بِحِسْكِرَمُا انْطُعَبْنَ بِلِرِمِنْ حَلِّلَ فَاالْيَمْ مْاكُلَّقْبُنَةِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَلَعَظَمِ مَا وَعَنْبَيْ عَلْ عُلِكُ أَبْنَالُهِي بِالنِّعِ مِضَالًا وَطُولًا وَأَمَّنَّ عِالِيْسَّكُرْمَةً اللَّهِ عَالِيْسِّكُرْمَةً ا وعذلا ووعذتن عليه أضعافا ومزبلا واعطين مِنْ نِوقِكَ اعْتِيارًا وَامْلِحًا نَا وَسَنْ لَهَى مُنْ فَوْضًا يسارا صغيرا وأعطيتهن عليته عظاء كثيرا وعا مِنْ جِفْ لِأَلْهَ لَاء وَلَمْ تِسْعُلِمُهِ لِلسَّوْءِ مِنْ بَلَاء كَ وَمَغَنْهُنُ الْعَامِنَةُ وَوَكَتَّتَى أَالِبَسُطُرُ وَالرَّخَآءِ وطناعفت لي ألفض ل معماوعد بني برمن لحِلا الشريفية وكبشرنتى بدمن الدرجة الرقنعة المنيها وواصطفيتني بأغظ التبهين دغوة

(19)

وَانْضَلِهُمْ شَفًّا عَدُّ حِمَّ إِصَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِلَّهُمَّ اغْفِرُما لايسَعُهُ إِلاَمَعْ فِرَيْكَ وَلا بَحْقَةُ اللَّا عَفُوْكَ وَهَبُ فِي بَوْمِي هَٰ ذَا وَسَاعَتِهُ فَا يُعَلِّمُ المُونَ عَلَمَ مُصِيلًاتِ الدُّنْا وَاحْزَانَهُا وَلَبْيُوتُ وَالْمُوانَهُا وَلَبْيُوتُ وَالْمُعَادِ النُكَاتَ وَبُرْعَيِّ لِلنَّاكَ فِيهَا عِنْ لَكُ وَالْمُثْنَ لِحَ المغنفرة وتليغيني للكرامة وارزفتني شكرما انغثت بهِ عِكَّةً فَاتِّكَ انْتَ اللهُ ٱلْواحِدَ الرِّقَنْعُ الْبَدِيُّ الْبُكُّ السمين ألعكم الذي ليس لأمرك مذفع ولا عَنْ قَضَا وَاللَّهُ مُنْنِعُ وَاشْهَالْمَا أَنَّكَ انْتَالِللَّهُ دُكِّ وَرَبُّ كُلِّ شَيُّ فَاطِرُ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْعَبْدِ وَالشَّهَادَة ٱلْعَلِيُّ الْكَبْرِ ٱلنَّمَالُ ٱللَّهُمَّ لِيِّ اسْتَنْكُ أَلْثُنَّا تَنْ الْأَيْدَ وَأَلْعَ مَهِ فِهِ الرُّسْلُو وَالْطَامِ الشَّكِرُ عَلَانَعُ مَنَّكَ وَاعْثُوذُ بِكِ مِنْجُورُ كُلِّ خَايِّرُونَعِي كُلِّ بَاغِ وَحَسَدِ كُلِّ خَاسِيٍ ٱللَّهِ مِنْ

عصا

ممنع ا

(12)

اصول عَلَى أَلْا مُلَاء وايًّا إِكَارُجُو وَلاَيْرُ أَلَّا حِبًّا عَلَيْهِ مَعَ مَا لَا اسْتَطِيعُ إِحْصًا عَهُولًا تَعَدِيدَهُ مِنْ فُوا فَصُيلِكَ وَاصْنِا بِنِفِلِكَ وَٱنْوَاعِ دِدُ فَالْعِفَالِكَ اَنْ اللَّهُ الَّذِي لِاللَّهِ الرِّلاَاتُ الْفَاشِي فِهِ الْخَلِقَ مَدُكُ الْبَاسِط بَالِجُودِ مَدُكَ لَانْضَادُ فَعُلُكَ وَلانْنَازَعْ فِمْ مُكُلِكَ وَلانْزَاجَعْ فِي آمِرُكَ مُمْ لُكُ مِنْ الْأَنْامِ مَا شِيْتَ وَلاَ يَمْلِلُونَ الْأَمَا لُرُيْدا إِنْتَ النغيد المفضلة كالخالق البارقي ألفادرالفاهر ٱلْفَكَّشْ فِ فُولِ لَكُنْ سِيَرَدَّيْتَ بِالْعِرِّواْلْحَلِهِ الْعِلْ وَتَعْظَّمْتَ بِالْقُدُدَّةِ وَالْكِيرِ فَاجِ وَغَثَّيْتَ النَّوْرَبِالْبَهَاءِ وَجَلَّلْتَ الْبَهَاءَ بُالِهَا بَزِاللَّهُ مَلَّكُ الخَذَ الْعَظِيمُ وَأَلَمَنَّ الْفَكَرُيْمُ وَالسَّلْطَانُ الشَّالِحُ وَأَلْبُودُ ٱلْوَاسِعُ وَالْفُلْدَةُ ٱلْمُقْتَلِدَةُ وَأَلْحُمُلًا النشابغ الذي لأنفك بالشكر سمرمً الألانفض

وَأَكِمُولُ الْمُولِ

(151)

ابلأ إذ بعَالْهُ مِن فَاحِنِل بَيْ إِدْمَ وَجَعَلْتِن مِيمًا بصَرًا جَعِيًّا سَوًّا مُعْ أَفًا لَوْلَشَعْبَلَهُ بَفْيْضَان إِنْ بدك والإبافيز في جوارج في لاعام في في فشروكا فِعَفْلُ وَلَمْ يَنْعُنْكُ كُلَّامَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْعِكُ عنْدى وَفَعْلْ نَعْ أَنْكَ عَلَا ذِ وَسَعْنَ عَلَيْ } الدُّنيْ اوَفَضَّلْنَى عَلَى كَثِيرِمِنْ اَهْلِهَا هَضْبِلًا وَجَعَلْنُنَ سَمِيعًا اعِي مَاكَلَّفَنْ وَبَصِّرًا لِي كَا قَدْدَتُكَ فِهَا ظَهَرَ لِهِ وَاسْتَرْعَيْتُهُ وَاسْتُودُعْنِهُ فلبَّالَيْنْهَا لْبَغِظِمَيَكَ وَلَيْا نَّانَاطِقًا بِيُوْحِيكً فاَجّ لفَضُلكَ عَلِّ المِدُّولِوْفيفِكَ إِنَّا يَحْصُمُ شاكره بَيَقِيكُ شاهِدُ وَالْمَاتِحُ فِيلِةٌ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لِاَتَّكَ حَيُّ قَبُلُ كُلِّحِي وَحَي**ِّ مَبُدُ كُلِ** مَيْنِ فَحَيُّ تَرِثُ أَكْرُضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَانْ خَيْرُ لُوارِيْنِ اللَّهِ المنقطع عَيْجَركَ طَرْ فَرَعَهِنْ فِي كُلِّ وَفَتِ وَلَمْنُولَ

(IEW)

جِ عُقُولًا فِالنَّافِيمُ وَلَمُ تُغَيِّرُ مَا بِي مِنَ النِّعَ وَلَا أَغَلِّنُهُ مِنْ وَبَثِقُ الْعَصِمُ فَلُولَمُ إِذْ كُوْ مِنْ الْحِيسَانِكَ إِلَى وَ انعام كَعَلَىٰ لِاعْفُوكَ عَيْدُوا لَأَسْتِجَا لَهُ لِلْعَلَدُ جين رفعت واللي يتحبُّ لك وتحيل ك لانه تَعَنَّىٰ بِرِكَ جَزِيلِ حَظِّى جَبَنَ وَقَرَّيَّهُ أَنْفَصَ فِلْكِكَ ولاج فيهمة ألازاق حبن فترت عَلِيَّو فرمُلكك اللهة ملك تحل عدما احاطبه علمك وعدد ماآدركث فمثر ثلك وعلدما وسعثه ومثناك وَأَضُعَا فَ ذَٰ لِكَ كُلِّهِ مَمَّا أَوْاصِلَّا مُنْوَايِّرًا مُوارِّيًا لِالْأَيْكَ وَاسَمًا عِلَ اللَّهِ مُ فَكَّمُ إِحْسَانَكَ إِلَّكَ فِهِمْ بعرم عُمْري كالمُسننك ونمامنك مضيط لِلَّا يَقُّا الِيُكَ بَوَحْيِهِ لِلسَّوَكُمُ لِيهِ لِلسَّاوِيَ وَتَحْيِهِ لِكَ وَتَكُيلُو وتعظمك واستثلك بانمك الذي خلفته مِنْ ذَالِكَ فَلاَ جَغْرُجُ مِنْ لِكَ الْإِلْدَاكَ وَأَسْتَلَكُ

(0.0)

تَسْرُوانَنُ كُبُوادُالك ويروصِل الله عل نُحَدِّدُ وَالِوالطَّاهِدِينَ وَسَسَّمُ نَسُلِمًا كَثِيرًا دُعَاشَ عَلَيْ السَّلِيْ فِي الشَّلَا يَدُانِطًا وَكُونَيْدُونُ لُطُفِّخِيٌّ مَدُنٌّ خِفَاهُ عَنْ هُمُ النِّكِ فَقُرِّجَ كُرْنَا لَقَلْكِيْجِي وَكُونِهُ مِنْ الْخُرْنِ مِنْ الْعِيْنِ الْحُدْثِينَ الْخُرْنِ مِنْ الْعِيْنِ الْحُدْثِينَ الْعُرْنِ الْعُرْنِ الْعُرْنِ الْعِينِ الْعُرْنِ الْعُرْنِي الْعُرْنِ الْعِلْمِ لِلْعُلِي الْعُرْنِ الْعُرْنِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْمِ لِلْعِ وَكُوْا مِنْ الْمُرْتِكُمُ الْمُعْلِينِ فَالْمُنْ الْمُلْكِثُونُ الْعِيْدِينَ اذاصاف عَالَا لَا مُوالَّهُ فِثَقْ بِالْوَاحِدِ الْفَرْ الْعَلَّا تُوسُّ أُوالِنِّهُ فِي الْحَطِيدُ المون إذاتوسل النج وَلاَ تَجْزَعُ اذِامْانَا خَطْبٌ فَكُمُ لِلَّهِ مِنْ لَطُفَحِ فِي وَصَلَّىٰ لِللَّهُ رَبِّ كُلِّم إِن عَلَالُما دِي البِّن الْمُبْطِّع دغائمك المالة المختاع العالمة فْل اللهُ مَم مَا لِكَ الْمُلْكِ تُوْنِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُو نَيْزَعُ الْمُلْكَ مِينَ تَشَاءُ وَتَعْظُمَنُ تَشَاءُ وَمُلْ لِكُ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكُ الْحَدْ إِنَّاكَ عَلَا كُلَّ شَيًّ عَدَ بُرِيعَ

اللَّيْلَ فِي النَّهْ إِرِونُولِ إِلنَّهَارَ فِي اللَّهِ لَوَتَحِيْجُ الحي مَن البيَّت وَلَحْنَ الْمِيِّتَ مِن الْحِيِّ وَلَوْدُونَ مَنْ كَثَاءُ مِنْ مِنْ مِكِ إِلَا لَمُلَا اللَّهُ الْكِرْ اللَّهُ الْكِرْ اللَّهُ الْكِرْ اللَّهُ الْبُرْخَضَعَنُ الرِّبَّهُ لِعَظْمِنْ حَلَالِهِ الْجُمْعُونَ وَدُلَّ لِعَظَّيْءِ " وُكُلِّ مِتَعَاظِمِنْهُ مُولًا بِحِيْلَ حَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُ لَا حَلَّى الْ مِنْهُمْ إِلَىّ مُخْلَصًا بَلْ يَجْعُلُهُمُ اللّهُ شَارِدِبِنُ مُرْتَالًا فيع وطُعُيْ انهُمُ هالِكِينَ بِقُولًا عَوْدُ بُرِبُ الْعَلَقَ مِنْ سِيرِما حَلَق وَمِنْ شَرَعًا سِن إِذَا وَقَبُ وَمِنْ شِرَ التقانات فالعقوون سرطاسيا إاعك وَيَفْلُ أَعُودُ بَرَبِ التَّاسِ لَكِ النَّاسِ لَهِ النَّاسِ لَهِ النَّاسِ مِنْ يَرْالُوسُواسِ لَحَنَّا سِ لِلَّهِي بُوسُوسُ فِي مِنْ اللَّهِ مِلْا الناس وَنَ الْجِينَةُ وَالنَّاسِ أَنْعَلَوْ عَيْنًا مِالْمُسْتَنَّا مُنِكُمْ وَٱلْسُتَقِدُمِينَ فَلْمُ صَالَةُ نَ مَطْوُدُونَ بالصَّاقات بالدّاران بألر سُكلاكِ بالسّادعات

151

أَنْ لَمُ لَمُ عِنْ لِحَدِّمَا لِكُونُوارَمَا دَالْا سَسْطُو اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الحانمومُن بَيَا الْيُومُ مَخْمُ عَلَا فُواهِمُ وَنُكَلِّمْنَا ٱللَّهُمُ وَتَشَهُّ لُالْ عُلْهُ مُ عِلْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ سنطقون ولابؤذن لمرفيعنك رون عميالاعين وَخَرَسَتِ أَكُالُ نُ وَخَضَعَت الْإَعْن ا فَالْمِلِكِ ٱلْخَلَاقِ ٱللَّهُ مَا لِيمِ وَالْعَيْنِ وَالْفَاءِ وَٱلْخَامَٰنِ وَيَوْدُلِ لاَشْباح وَسَيَلاً لُوا ضِباء ألاَصْباح وَ بِيَفْدُ بِرِكِ لِي الْمَدَرُ بِي الْمُعَدُّرِ فِي الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شرَّ مَنْ دَبِّ وَمَشَىٰ وَتَجِبِّ وَعَنَّىٰ لِللَّهُ الْغَالِبُولِا مُلِكًا مُنِهُ وَلابِ نَصْرُ مِن اللهِ وَفَعْ قُرِيبُ انْ سَفْرُكُواْللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُوْلِكَ اللَّهُ لَا غَلِينَ اللَّهُ لَا غَلِينَ انَّا وَرُسُولِ إِنَّ اللَّهَ وَوَيٌّ عَزِيْزَامِنَ مِنَ اسْتَخَارَ بَاللَّهُ لأحول ولاقوة الإبالله ألعي لالفطيم ومزادغا متباطية المرافية المراثرون

تلاء

عد وبنيال

اله الله الأملِكًا عل

(194)

ٱللَّهُ مُّ مِّنْ وَحَمْدِ بِأَلِيسَارِ وَلَا يُسَارِ وَلَا يَسَارِ وَلَا يَسْلِ وَلَا يَسْلَ فَأَسْتُورْفِ طَالِبِي دِزْفِكَ وَاسْتَعَطِفَ شِرارَ حَلْقِكُ وَالْبُلَىٰ عَلْمَنْ اعْطابِي وَاقْلُيْنَ بَذِمْ مَنْ مَنْعَنْ وَ اَنْتُ مِنْ وَالْمَ ذَلِكُ كُلِّهِ وَلِيًّا لَا عَظْمَ وَ ٱلْمَنْعُ إِنَّاكَ عَلَيْكُلُ دَعَامًٰ فِيكُلِّ صِبًّا جِلِطُلَالِ فَي مَنْ عَدَرْدُ الْخِكُ لِللهِ الذِّي عَرَّفَتِي نَفْسُهُ وَلَوْ بَارْكُمْ يُعْيِنًا الْفَلْبُ الْحُرُلِيِّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلِينَهِ وَالِهِ وَسَنَّا لِمَا لَكُنْ لِيَّهُ الَّذِي حَمَلَ زُنْمُ جِيدِهِ وَلَمْ جَعِمُ لَهُ جِ آيدُ مِ النَّاسِ الْحَدُ سِلْهِ ٱللَّهُ سَنْرَعُ مُودِ وَلَوْ تَفْخُنَجُنِي بَنْ السَّاسِ وَجُرُوعًا لِمُ عَلَيْهِ السَّالِمَ الثَّالِيَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اَلْحَكُ لِللهِ وَحْدَهُ سُبِيْطِانَ الْمَلِكُ الْفُكَّ وْسِسَجِيِّيةٍ الَّلْهُ مَّ لِي إِعَوْدُ وَلِكِ مِن زَوْالِ نَعْ مَيْ لَكَ وَمِنُ تَجُوْيِلِ فَافِيَنِكَ وَمِنْ نُخِاةً نَعَيْمَنِكَ وَمِنْ ذَكِيْ (V)

الشُّفَاءِ وَمِنْ شِرَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ إِللَّهُمَّ إِنَّدَ اَسْتَمُلُكَ بِعِرَّةً مِلْكِكَ وَلِشِيَّكَ وَقُولِكَ وَيَعِظُمُ سُلُطَانِكَ وَبَقِنُ لُدُنَاكَ عَلِنَ خَلُفِكَ أَنْ تَصِّكِلِ عَلْي خُورً وَالْبِحُدَّةِ وَمُعَافِقًا الصَّحَانَةُ وَانْ تَفَعُ لَهُ لَذَا الحَدُ يَتِلهِ الذِّي كُونِ ضِيْدِ مِينَتِا وَلا سَفِيمًا وَلا مَضْرُوبًا عَلِيْ وُونِ بِنُوءٍ وَلاَمُا خُونُ الْمِسْوَءِ عَلَ وَلا مَقْطُوعًا دابري وَلا حُرَّبًا كُفَّن دِبني وَلا مُنكِرًا لرتب ولامشتوح أمن الماح ولاملنباعفل وكامعت كبابع خاب الأيم من تبالي صبحت عبال مُلُوكًا ظَالًا لِنَفْسُى لَكَ الْحُيْرُعَلِيَّ وَلَاحْجُرُ لِيلَّا استطيع أن أوْخُذُ اللهما أعْطَيْتَخ وَلا القِي الأماوَفَيْتِنَى اللَّهُ مَواتِدا عُوذُ بِكَ أَنْ اَفْغَرَ نجفِناك أواذِل جعن لكَ أواصِّلْهِ مُلك أؤاضام بهشاطانك أواضطهد وأكامن

لَكَ ٱللَّهُ مَا جُعَلُ نَفَهُى أَوِّلُ كُرَمَيْ فَإِنْكُونُهُمَّا مْنَكُواْ بَيْ وَأَوَّلُ وَدِيمَ لِمَ يُوْجَيِّهُا مِنْ وَلَالَّعْ نِعَكِ عِنْدِي اللَّهُ عُما يَا نَعُوْذُ لِكِ أَنْ نَلُهُ بُ عَنْ قَوْلِكَ آوْنَفْ تَنَ عَنْ دينِكِ اوْتَتْنَا بَعَبْنِا اَهُوا مُنَّادُونَ الْمُدْى لِلَّهِي خِلْهُ مِنْ عِنْدِكَ دَعَامً فِهِ إِلَيْهِ السِّيْ وَيُعَالِلُهُ لِلهُ يُعْطِفُ وَاللَّهِ السِّيِّ وَاللَّهِ السِّيِّ اللَّهِ السَّالِيّةِ اسَنْ اللَّهُ مَنْ مُغْنِكُما بِدِيام لِكَ اللَّهِ عَالَيْهِ لأيحاول ولايطاول من شير كل غاشم وطارب مِنْ سَائِرُمْ أُخَلَقَتْ مِنْ خَلْفِكَ الصَّامِينِ وَ التَّاطِون فِ حُبَّةٍ مِن كُلِّ مَعَوْفٍ بلياس عِيًّا بِولاَ وَاهْلِ لَبِيْ نَبِيِّكَ مُعَلِّ صَلُوانُكَ عَلَيْهِ وَعَلِيْهُمْ مُحْتِينًا مِن كُلِّ فَاصِيدِ لِي إِذِيهَ إِيجِادِ حَصِينِ الْمُخْلَاصِ فِي الْمُعْتِوا فِ بِيَغِيْرُ وَالْمَسْفَا بجَيْلِ مِهُ وَقِيًّا بَالَّ الْحَقَّ لَمْ وَمَعَهُمْ وَفِهِمْ وَلِمُ

اصبحت ا

من عو

اللادبير

(IVP)

وَمِنْهُمْ وَالْمُمْ الْأَلِي مَنْ وَالْوَا وَاغَادِي مَنْ عَادُوا وَاجْانِبْ مَنْ جَانَبُوا فَصَيِلٌ عَلَا هُجَّدٌ وَالِ مُحَدَّدُوا غِينَهُ ٱللَّهُ عَمْ مِنْ شَرِرُكِلَّ مِا ٱتَّنَّيْهُ وَمَا عَظِيْمُ مَخَرُتُ أَلْأَعْادِ مَي عَبْق بِ بِيهِ بِعِ السَّمْواتِ وَأَكُرُضِ فَ حَعِثُلْنَامِنْ بَبْنِ ايَدْبِهِ مِنْ سَلَّا وَمِنْ خَلِفْ مِرْسَلًا فأغشنناهم وغائرة والطبي فهم لابنجرون فأمن دكع ليان الصّباح بنطي سَبِّلي ووسرّح قِطَعَ اللَّهِ لِ النَّظِلِم بِعَيْا هِبَ لِلَّهِ وَأَفْنَ صَنْعَ الْفَ لَكِ الدَّوْارِ فِي مَقْنَادِيرَ بَرُجْهِ وَشَعْشَعَ ضِياءَ التَّهْرِ بنوْر نَا بَيْجُهُ لِمَا مَنْ دَلَّ عَلَاذًا نِلْمُ وَنْزُهُ عَنْ نُجَانِكَ فِخَلُوْ فَالِهِ وَجَلَّعَنْ مُلَاّمُهُ كَيْفَتْ الله المَنْ قَرْبُ مِنْ خُواطِ الظُّونُونِ وَتَعَلَّ عَنْ مُلاحظِرُ العِيُونِ وَعَلَمَ عِلَاكَانَ قَبُلَ انَ مكون المن ازفل فرق في فالدامن فرامانهو





(IVF)

بي المَاكَ فَ وَاضِعِ الطَّرَيقِ وَانْ اَسْلَمَنْ مُنْ اللَّهُ لْقِائِداْ كُلِّي لَوْ اللَّهِ فِينَ الْمُهْلِلْ عَثَرَا لِمِنْ لِنُوْ الْهُوَى وَانْ جَلَا لِيَ نَصْرُكَ عِنْ لَكُارَهُ النَّيْنُ وَالشَّيْطَانِ فَعَنْدُوكَلِي خِذَلْأَنْكَ إِلْحَيْثُ جَيْثُ الأمال الم عَلِقَتْ بأَطْلُونِ حِبْالِكَ إِلَّا جِينَ مَاعَدَ بْنَهُ وَنُولِمِ عَنْ دَارُ الْوصال فَبَلْسُ ٱلطِيَّةُ الَّهِ امْنَطَئْكُ نَفْتُهُ مِنْ هَوْاهُا فَوْاهًا لَمُا لِمَا سَوَكَ لَمَا ظُنُونَهُا وَمَنْ الْهَاوَتَتَّالْهَا المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال دَحْمَيْكَ بِسَارَجَاعُ وَهَرَشْ الْيُكَ لَاحِبَّامِنْ مَرْطِ آهُوْ آئِ وَعَلِقْتُ مِأْطُرُ إِن حِبْ الِكَ أَنَّامِلُ وَلَا فِي فَاصْفِهِ اللَّهُ مَّرَعًا كَانَ اجْرَمُهُ فَوْمُ لِلَّهِ وَخَطَّآنِهُ وَاعْتُلِي ٱللهُ تُمِّمِنْ صَرْعَرُدَدًا بَيْ

اوصر



تَشَاءُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِينَ تَشَاءُ وَتَعِيمُنَ تَشَاءُ وَلَوْ مِنْ تَشَاءُ وَلِي مَزْتَسَا عُرِبِ لِكَ أَكَيْدُ إِنَّكَ عَلِ كُلَّ شُكِّعَة بُرْ تُولِحِ اللَّكَ لَ فِالنَّهْارِ وَنُولِعُ النَّهَارَ فِاللَّهُ لَ وَنُغِيمُ أُلِحَةً مِن السِّي وَلَا فَيْ السِّي مِنْ الْحِيِّ وَمَرْدُوكَ مَنْ تَشَاءُ بِغِيْرِحِيابِ لا الدَارِّ النَّ سُبْعَانَكُ اللَّهُ مَ وَيَحِدُ لِكَ مَنْ ذَا يَفَ إِنَّا مُنْ ذَا لَكُ اللَّهُ مَلَا يَخَافُكُ وَمَنْ ذَايَكُ إِمْا النَّ فَلَابِهَا أَبِّ الْقَنْ بَقِلْ لَكُ ٱلفِرَكَ وَفَلَقُنْ بَرَحْمَنَكَ ٱلفَلَقَ وَأَنَرْتَ بِكُرْمَكِ دَيْاجِي الْعَنْيِقِ وَالْفُرْبُ الْمِياهُ مِنَ الْصِيمِ الصَّيَاجِيد عَنْ نَاوَا جَاجًا وَانْزَلْتَ مِنَ الْمُعْضِراتِ مَا ءُ ثَجّا هَا وَعِلْا الشُّمْدَوَ الْعَصَرُ لِلْبِرِّ بَهُ سِرًا جًا وَهَا جًا مِنْ عَبُرِانَ تمارس فبماأن لأت بولفومًا ولا غلامًا متَّامَنُ تُوحَّدُ بُالِعِرْ وَالْمِقَاءِ وَهُرَّعِنا دُهُ مِأْلُوْتِ وَالْفَنَاءِ صِّلْ عَلَى عُمَّ وَالْهِ الْأَنْفِنْ إَوْ وَاسْتِمَعْ مَلِا حُرَّاتِهُ

جَلَ لَنَا لُكِ



(IVA)

فَا حَيلَتَي فَاعَلَّامُ الْغِيونِ وَالسِّنَّا وَالْعِيونِ فَإِينًا الذُّونِ إغْفِرْ لِهِ ذُنوْ لِهِ كُلَّمَّا مَا غَفَّا دُوَاسْتُ وُعَكُّ السَّنْ ارْجِحُيِّ وَالِهُ الْأَطْهَارُ بِرَحْمَلِكُ الْارْحَــَمَ دَعْلَمُ لِلسِّلْمُ الرَّاحِمِينَ فِاذْ إِوَالدِّينَ اللَّهُ مَنْ فَاوْرَجُ الْحُرُّومُ فَيْسَ أَلِغَمُّ وَمَنْ هُوالْكُمْوَانَ وَمْجِيبَ دَعْوَةُ الْمُضْطِّرِينَ مِارْكُمْنَ الدُّنْيَا وَالْأَمْوُ ورجمه لماآت رخمابي ورخمان كراسي فارخمنج تَغْنِيني مِهْ اعَنْ رَحْمَرُ مِنْ سِوْاكَ وَتَعْضَى بِهِاعَةِ الدَّبْنَكُلُّهُ فِهِ إِذَا عِللَّهُ مَا لَلَّهُ مَّ أَغْنِبِي عَلَالِكُ عَنْ خُوامِكِ وَ ذُعَاتُهُ عَلِيالِسِيلِ بِفَضْ لِلْ عَمَّرَ سِوْلًا الخافصك خاجن بكث قرمشك ببلا المنيخ ٱللَّهُ مَّالِيِّ اسْتَلْكَ مَا اللَّهُ فَإِواجِدُ مَا احَدُنَا نُولُ فَاصَمَلُ فَامَنُ مَلَوَّتُ أَرْكَا نَهُ السَّمْوانَ وَالْأَرْضَ ٱسْتَنْلُكَ ٱنْ تَنْيَةً لِجَ قَلْبَ فُلانِ بْنُ فِلْانِ كَالْبَعْنَ

عَكَنْفَ عَكَنْفَ

الحبَّةَ لِوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاسْتَلْكَ أَنْ سَخَّرَ قَلْتُهُ كَاسَخَتُ لِيكَمْ مَانَ فُبُودُهُ مُنْ لِكِنَّ وَالْمُ لِينَ والطَّيْرِهُمُ مُوزِعُونَ وَاسْتَمَالُكَ اَنْ ثِلْيِّنَ لِمِغَلَّبُهُ كَالَيَّنْتَ أَلْحَلَيْ لِلْأُوْدَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَٱسْتَلْكُ اَنُ لَنَ لَلَّهِ مَلْكِهِ كَإِذَ لَلْتَ نُورَالْعَتَ مِرْلِيُورِالْمُمِّينُ نِاللَّهُ هُوَعَتْ لُكُ وَابِنُ امَيْ اَتَ وَأَنَّا عَبْلُكُ لِنَّهُ عَالَتُهُ هُوَعَتْ لُكُ وَابِنُ امَيْ اَتَ وَأَنَّا عَبْلُكُ لِنَّهُ امَيْكَ اخَذْتُ بِفِكَ مَيْرُونِيا صِيَيْهِ فَسَيْرُهُ إِنَّدَّ بَقِضَى حَاجِيَهِ لِيهِ وَمَاادُ بِلْ إِنَّكَ عَلْحُ لَا سَدَّ قِيدٌ إِ وَهُوعَا ما هُو فِهَا هُولا إله الله هُوا كُوالله الما المَّا المَّا المَّا المُ دعائم على المسلان الترعاء على الحساق اللهُ عَملِ اعْوْدُ مِلِيّانَ اغْادِي لَكَ وَلِيَّااوَ أُوْلِيَ لَكَ عَلُوًّ وَارْضَى لَكَ سُخُطًا اللَّهُ اللَّهُ مَّ مَنْصَلِّيتَ عَلِيثه فِصَلُوالْنَا عَلِيْهِ وَمَنْلَعَنْكُهُ فكفننا عليه والله عمن كان فح مؤته ف وج (11)

كَنَا وَلِجِهَا إِلْوَمْنِ مِنَ فَارِحْنَا مِنْ لَهُ وَأَمِدُ لِنَا مِرْفُو خَبْلُنَامِنْ لَهُ عَتَى نِرْمَيْامِنْ عِلْمِ الْأَجْابَةِ مِالْعَيْنِ لَهُ بحادناينا ومعايشنانا أرثحكم الراجهن دغالم على الظالم بعد العدال في الفي وصَلا كعتبن اللَّهُ تُمْ إِنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَانِ ظَلْمَهُ فَا اعْتَالُى عَلَّا ونصب وامضني وارمضني فأخلقنى للهم فَكُلُهُ الْحُنْفَيْدِ وَهُلَّا ذَكُنَهُ وَعَجُّ الْمِاتِحَةُ لَأَكُنَّهُ وَعَجُّ الْمِاتِحَةُ لَأَنْهُ نعِيمنك عينكاه وافطع رزقة وانترع مره والمخ اثرة وسَلِطُ عَلَيْهِ عَلْقَهُ وَخُذَهُ فِعُمَّامِنِهُ كَا ظلمي واعْن لَى عَلَى وَنَصْبَ إِنَّ أَصَّفُ وَاوْمَعَوْ وَاذَلَّ وَاخْلُقَ اللَّهُ عَمِ إِنَّهِ اسْتَعِيلُ لِي عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ فْلَانِ فَاعِدْ نِهِ فَاتَّلَكَ الشَّدْ مَانِسًا وَاشْكُنْ بَكِلًا دغائه غلالب للهالم بين ودفع الأعساء الله تم القود بك من أن الفنام في المالك

اللَّهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مَا لِنَا اللَّهُ مُلَاكِ اللَّهُ مُلَاكِ اللَّهُ مُ الْجِ اَعُودُ بِكِأَنَ اَنْفَرَجِ عِنَاكَ ٱللَّهِ مِنْ الْحُولُولُ بكِ انْ اجْسَعَ فِي سَالْ مَنْكَ ٱللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا اعْوُدُ بِكَانُ اثْفُلَتَ وَأَكْمَرُ لِلْ وَالِيْكِ ذَعَاتُ فَالْتَاكِلُلُا ٱللَّهُمَّ بِكِ النَّا وِدُوَبِكَ لَا وَلِوَ النَّاكِمُ وَلِأَوْلِ وَمِلِنَّا صُولُ وَمِلِنَّا انَّصُرُوبَكِ امَوْتُ وَبِلِيَا حَيْنَا اسْتَلَمْتُ نَفَسُولُنِكَ \* وَقُوَّضُكُ أَنْ مِي الِيَكَ وَلاَ مَوْلَ وَلاَ فُوْ أَوْلاَ فُوَّهُ إِلَّا بِاللَّهُ ٱلْعَيِلِيُّ الْعَظِيمُ ٱللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا لَيْكَ خَلَفْنَتَى وَدَزَّقُئْتَ وسرزتني وكتكرلني وبأن العياد بالطفك حَوَّلُكِي إِذَا وَهَيْنُ لَا مَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واذام فنشفئتني واذا دعوتك جنتني سيله ارْضَ عَبِي فَفَ ذَارَضَيْنَ وَصَلَّ اللهُ عَلَىٰ خُرَّدُوالِهِ دْعَائْهُ عَلَيْ لِهِ الطَّامِرَةِ وَالنَّصْرُعَا الْعُلَّا عَدْ بِيْمِ اللهِ الرِّمْزِ الرَّجِيمِ وَلا مُوْلُ وَلا نُوَّهُ الإَّبالِللهِ

(IAP)

ٱلعَيِلِّ ٱلعَظِيمِ ٱللَّهُ مِّ إِمَّاكَ نَعَبُ لُ وَإِمَّا لَكَ نَعَبُ لُ وَإِمَّا لَكَ نَعَبُمُ ياالله فارخمان ارجهم الحد فاحكم فالله محكل للله نَفْيِلَكِ أَكُوفُوا مُ وَافْضَنْكُ لِفُلُو فِوَقَعَضَكِ الأبضار ومُنتَّتُ لأعنان وطليبُ الحواجُود رُفعِكِ الْأَيْدِي ٱللهُمَّ افْخُرْبَيْنَا وَبَبْنَ قُومْكِ بَالِكِقَ وَانْكَ خَيْرًا لَفَا يَجِينَ ثُمَّ فِأَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مُعَا ذِالصِّهِينِ اللهُ الْمُرْتِلِقَا جَفِ لِنَا الْفَيلَةِ الْفَيلَةِ الْمُ اللَّهُ مَّدِبِّ هُ لَمَالسَّقَفِ الْمُرْفِوعِ أَلْمَكْفُونِ إِلْمُفُوطِ الَّذَي جَعَلْتَهُ مَعَيضَ لَّلَكِ لَ وَالنَّهَا رِوَحَعَلْتَ فبهاتجاري الشميرة العنيم ومنازل الكواكب وَالنِّهُوْمِ وَحَعَلْنَ سَاكِنَهُ سِيْبِطًا مِنْ الْلَكَاهُ لْايَسْامُونَ الْعِبَادَةَ وَرَبِّ هَايَهُ الْأَرْضِ الَّبِّي حَمَّلُهُا قُرَارًا لِلِتَّاسِكُ الْأَنْعَامِ وَالْمُوَامِّ وَمَا نَعَلَمُ ومالانعائم أبرى وميالابرى من خلف كالعظيم

ر و عل وافضيت

(11)

وَرَبِّ الْحِيالِ البِّي جَعَلْهُ الْلأَرْضَ أَوْالدَّاوَلِحَاقَ مَنْاعًاوَرَبُ الْبَوْالْنَعُ وِالْعَيْطِ بِالْعَالَمُ وَرَبَّ التيخاب لِلْتَخْبِينَ لِتَمَاءِ وَأَكْرَضِ وَرَبَّ الْفُلْلِ الَّهُ بَحْرَى فِهُ الْجُورِ لِمُ النَّفَعُ النَّاسَ انِ أَظْفَرْتَنَا عَلَاعَذُونَا بَعَيِّنْنَا ٱلكِبْرُوسَكِدُّ ذُالِلاَّشُدُوانِ أَظُفَرْتِهُ ثُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الشَّهَا دَهُ وَاعْصُهُ مِيَّةً أضحابي وعامَّرك لبَاصِيق عَالكَكِ مِنْ الْفِيْنَةِ ٱللَّهُ مَلِا تَحْبِبَ إِلَىَّ مَا ٱبغَضَتَ وَلَا تَبْغَضَّ أَلَّهُ مْ الْحَبِّبُكُ لِلهُ تَمْ الْيِجُ اعَوْدُ لَا كِأَنُ ارْضَى عَظَلًا افَاسْعُطَرطِناكَ أَوْانُدَّ قَضَاءً كَ أَوْاعَدُو قَوْلَكُ اَوْانا صِحَاعَلاَ عَكَ فَاعَدُ فَاعْدُ وَلَمْ لِكَ مِنْ مُ اللَّهُ مَمَّ مَا كَانَ مِنْ عَلَا وْقَوْلِ لِفِرِيِّنِي مِنْ دِضِوانِكِ وَبُعَيِّلُهُ مِنْ سَخِطَكَ نَصَيّرُ فِي لَهُ وَاجْلِنَى عَلَيْ لِهِ مَا الرَّهُمّ الراحين الله عرايدات فالكاليا كالخاكرات

(11)

فَلْبًا شَاكِرًا وَيَقِبنًا صَادِقًا وَالْمِأَنَا خَالِعًا وَعَلَى مُنُواضِعًا وَارْ ُ نُقِينِ مُنِكَ مُتَّا وَادْخِرْا فَلِيُمِينُكُ رْعُسًا ٱللهُ مُ الْآرُمَهُ فَا فَعَلَ مَسْنَ ظَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانِ تَعْكَيِّبُنِي فَبَطْلِمُ وَجَوَرُي حَجْرُمُ فَ السِّرَافِ عَلَا نَفْنُي فَلا غُنْ رَلِي إِن اغْنَانِ رَوَلا مُكافات اَحْتَيْبُهُا ٱللَّهُ عَاذِاحَضَرَتُ الْأَحَالُ وَنَفَالَةُ أَكُمَّا فِي وَكُمَّانَ لِانْدَى مِنْ لَقًا مَّكَ فَا وَجِيلُ مِنَ الجنَّهُ مَنْزِلًا يَغْبُطِين بِذِالاً وَّلَوْنَ وَالاخْرُونَ لاحشرة بعدها ولارفيق بعث كرفيفها في اكرُمها مَنْ لِاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَالِينِهِ خُسُوعُ الأَبْانِ بِالْعِرْقِبُلُخُسُوعِ الدُّلِّ فِي النَّارِ النَّهِ عَلَيْكَ يارت إحسن الثناء لأن بالآوك عين الحمين الْبَلاَءِ اللَّهُ عَمِفَا ذِقِينِ مِن عَوْناكَ وَمَالْبِيلَالِ وَتَوْفِيفِكَ وَرِفْلُ لِكَ وَارْزُقَيْ شَوْقًا لِلْافِاللَّهِ

(11.)

وَنَصْرًا فِي فَصْرُكَ حَتَّى آجِيكُ حَلَّادَةً ذَٰ لِكَ فِي عَلَيْهِ فِ اعْزِيْ لِي عَلِي ارْشَالِ الْمُورِي فَقَالُ تُرَى مُوْتِقِي وَ مَوْقِدَا صَابِ وَلا يَعْنَى عَلَيْكَ اللَّهِ عِنْ الْمُعْلِمُ اِنِّي اَسْتَلْكَ النَّصْرَ الذَي نَصَرْتَ بِرِرَسُولَكَ وَفَرَّقَتَ بِهِ بِبُنَ الْحِقِّ وَالْبَاطِلِ حَتَّا مَتَا الْمَدِينَا لُهُ وَالْعِلَيْكَ بِهِ جِجَّنَاكَ المَامَنْ هُوَلِي فِكِلَّ مَقَامِ وكان وعالم عللها لوتكر وعالما والتيفة الله م ايّ اسْتُلْكُ المانيّة مِنْ جَهْدُ الْبَالْاء وَمَنْ شَمَانَهُ الْأَعْلَاءِ ٱللَّهُ تَمَاغُفِي لِهِ ذَنْبِي ذَكِّ عُلِ وَاعْسِلْخُطَالًا يَ فَابِي ضَعِيفُ اللهُ مَا اللَّهُ وَاقْنِمْ لِحِلْمًا مَّنْ لَهُ فِإِنَّا كَالْجَهُ وَعُلِمًا ثُفِّيٌّ بِهُ الْجِهَا لَانِ وَيَقِينًا أَنْ هِنْ بِهِ الشَّاتَّ عَيَّ وَفَهُمَا يُخِرِجُنِي بِهِ مِنَ الْفِينَ الْمُضْلَاتِ وَثُورًا أمشيبه فالتاس وافتكري بون الظلما

(110)

الله مَّاصِلُ إلى مَعْ فَي بَصَرِي وشَعْري وَلَيْنِ وَقَلِيْ صَلَامًا الْمِياتِ فَيْدَا لِمِيامًا بِعِنَى مِزْجَتَكُ أستناك الراحة عنكالمؤت وألعنفوعيك لخيتا اللَّهُ مَّ إِنَّهِ اَسْعَلُكَ أَيَّ عَلَى كَانَ احْبًا لِنَكَ وَاقْرُبَ لِلَائِكَ أَنْ لَتُسْتَعْلِهُ فِي إِلَّا ثُمَّ لَقِيِّي ٱشْرَكُ ٱلأَعْلِ عِنْ لَكُ لَا وَابْنِي مِنْ إِنَّ وَكُورَ مِّكُ السَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّال وَحِيَّا وَعَنْهَا مِنْكَ وَنَشْاطًا ثُمَّا خِعَلِمُنَ عُلِلْلِغَا وجهاك ومعاشا والنئت صالح عادك المُتَاجِعَلَيْ الْالشَّتْرَى بِرْمَتَّاوَلَا النَّبِعِيرِ بَلِّهِ وَلَا تُغِيَّرُ أَنْ إِنَّا إِنَّا وَلَا ضَرَّاءً وَلاَ سَيْلاً وَلا نِيْنَا أ وَلارِناآءُ وَلاسْمُعَالَةٌ حَتَّانُونَا إِن عَلِيَّهِ وَارْزُنْتِي سَدُونَ الْفَيْلِ فِي سِيلِكَ أَفْعِرُكَ وَأَنْهُورُ وَلَكُ شْنِرَى بِهُ الْحَاوَةُ الْبَاقِيةُ بُالْحَاوِ اللَّهُ الْحَاقِيةِ بِمِرْضَاةٍ مِنْ عِنْ لِكَ ٱللَّهِ إِنَّا اسْتَمْلُكَ قَلْبَاسِيُّما

(11)

التاحفظ منيا بون المعرف فيتبعه وسيرو المنتكر فيجننن فالخاط والأشفيتا ولانتا أبالابسط اليكين والرحمة فامز سبعث دهمته عضية أَنْ تَجْعَلُ حَوْدِ زِادَةً لَ فَكُلِّ خَيْرُ الْجَعَلُ لُوفًا مَّ نَجُاهً إِلَى مِن كُلِّ سَيِّرٌ وَانْحِيمُ لِي عَلِي بِالشَّهَادَةُ الْعَلَّةُ ٤ كُنْيَةِ وَمَا صَاحِبِينَ لِمَاجَئِينَ وَلِيِّحَ بِغُبَّى لَكُلَّا أن تَوْزُفْتِي الْكِيرَنِعُينَاكَ وَصَبِّرَاعِلَا بِلِيَّاكِ وَرَضِيً بقيدرك وتصديقا بوعال كوخفظا لوصلك وورقاوتو كلأعليك واعيضاما بحبيلك وتمشكا بكيابك ومغفظ بحيقاك وفوة فيعبادناك تشكا لِذِكِرُكَ مَااسْتَعُنْتَخَ فِي أَرْضِكَ فَاذِاكَانَ مَالأَبْدُ مُنْهُ الْوَتَ فَاجْعَلْ مِنَيِّبَ فَنْالَّا فِسَبِهِ الْكَ سِيكِ شِرْخَلَقُكُ وَاجْعَلْ مَصِبِي فِي الْأَكْمَا وِالْمُرْفِينَ عِنْلَكَ وَلِوْ أَكُونِ اللَّهُ مَا جُعَلِ النَّورَةِ

بصرى أليقان عليه وخوفك ففندوذ كراعك لِنا إِذَاللَّهُ مَا جُعَلْ رَعْنُهُ فِي مَسْتَلَا إِيَّالِكُ رَغْبُهُ أَوْلِيا لَكَ فِي مَا لِيلِمُ وَاجْعَلْ هَبَي إِيَّاكَ فِي اِسْتِحَارَكِ مِنْ عَلَا لِكَ رَهْمَ لَهُ اَوْلَيْا لُكُ مَنْزُكُ إِنَّ اللَّهُ مَّاسْتِعْلِين ﴿ مَرْضَا إِلَّ عَلَّا لِإِ أَنْزِكَ شَبًّا مِنْ مَرْضَنَا يُكَ وَطَاعَيْكَ عَافَدُ احْدِمِنْ خَلِفُكَ دُوَنِكَ ٱللَّهُ مِنْ مَالْمَيْنَ مِنْ خَرِفًا لِيَى مَعَاشِلُواً يحد تبعد ذكرًا وأخين لبه ودخرًا وَمَا ذَوَرُعَتُ مِن عَطَاءٍ وَاللَّبْ فِي عَنْهُ عِنْ فَاخْعَلُ لِهِ فِيلْجُرًّا وَالْنِي عَلِيَّهِ مِنْبِرًا ٱللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ولأنفين عَنْ عِنا دَباتَ وَلا نُنْفِيدِ فِ كُلِكُ وَلا تَفْصِّرُرَغْيَةِ فِيهَاعِثُ لَا اللَّهُ مَّالِدٌاعُوذُ لِمَا مِنْ الْغَرِّوْ الْحُيْرِةُ الْكَسِّلُ وَالْحُيْنِ وَالْحُيْلُ وَسُوءِ أَنْ كُلِقُ وَصَلَعُ الدِّينَ وَعَلَبُ الرِّجَالِ وَ

والكفاوا

ٱلْوَيْتِ اَعُودُ بِكِ مِنْ الْكُفْرُواَلِثَّ لِيْ الْبُغُواْكِيَّة وَٱلْعَضَفِ اعْوُدْ بِكِ مِنْ غِيِّ يُطْغِينِ فِ مِنْ فَعْتِر يْنْسَيْنُ وَمِنْ هُوَيْرُدْبِينَ وَمِنْ عَيِّلُ ثُونِينِ وَمِنْ صَاحِبِ يُعَوِينِ ٱللَّهِ مَا إِنَّا اعْوَدُ بَالِّ مِنْ شَرَّ بَوْمَ اوَّلَهُ فَنَ عَ وَاحِنْ جَزَعٌ شَوْدٌ فِهِ أَلَهُ فِي أَوْهُوهُ وَ بَعِينُ فِ وُ الْأَكْنِا وُوَاعَوْدُ مِكِ مِنْ أَنْ أَعْلَابُنَّا عُمِّطِ الْاتَعَ فَيْنُ أَبِّلُ وَمِنْ دَنْبِ مِنْتُ خَبِّلُ لَاخِرَهُ وِ مِنْ مِلْ مِنْ عَنْ فَالْعِلَ وَمِنْ حَيْاتٍ مَنْعَ خَالْمُمَّا وَاعُودُ بِكِ مِنْ الْجَهْلِ وَالْهُنَّ لِي وَمِنْ شِيرَ الْفُولِ وَٱلْفِعْيِلُ وَمِنْ تُتَفِيمُ لَيْغَالَبْ وَمِنْ حِيَّةً لِمَيْنِ فَي اعودبك من التعد التصيف الوصف الضن وَالْضَّالُالَةِ وَالْغَالِمُهُ وَاللِّهِ لَهُ وَالْسَكَنَيْرُوالِرُّلَّةِ وَالشَّمْعَةُ وَالنَّالَامَةِ وَالْخُرْنِ وَالْخُذْرُ وَالْبُغْنَ الْخَوْف وَالْفِيْن وَمِن جَهِيمُ الْأَفَاتِ وَالسَّيِّيثِاتِ



وَبِلا اللَّهُ عَالَ الْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْوْدُ بِكَّ مِنْ الْفَوْآتِ ماطه ونها ومانطن واعوذ بك من وسوسة الْأَنفينُ بِيّالُا يُحِتْ مِنْ الْقُولُ وَالْفِعْلَ وَالْعَلَ الْعَلَى ٱلله عَمِاجَ اعَوْدُ بِكَ مِنَ الْجِينَ وَأَكَّلُالْ مَنْ وَالْحُينَ وَالْلَبِيْنِ مِنْ شَرِّطُوارِقِ اللَّكِيلُ وَالنَّهُ ارِوَانَفُيسُ ٳٛؠڿڹۊٲۼؠٛ<sup>ڹ</sup>ٛٲڴؙٳٛڛ۬ٲڷڶۿ<sup>ؾ</sup>ٙۄٳ<u>ڐ</u>۪ٲۼۅٛۮڹڮۘٷۺؖڗ نَفِينُ وَمِنْ شِرِكِ لِلهِ وَمِنْ شِرْسَمُعُ وَمِنْ شِرِّيْكِي وَاعَوْدُ بِكِّ مِن نَفَيْلُ لا تَثْبَعُ وَمِنْ قَلْبِ لِلْ تَخَشَّعُ وَمِنْ لِمُعَاءِلُالِيُمْمَعُ وَمُنْ صَلَّوْهِ لِلْالْفُئْتُ لُ اللَّهُ الْمُعَا لانخِلِتْي فِي مِن عَذَا بِكَ وَلا نَرُدَّ بِي خِصَالًا ٱللَّيِّ اِنْجَاعُوذُ بِكِيشِيَّةُ وَمُلْكِكَ فَعِزَةً قِذُرَتَكِ وعظ يراث لطانك بتنا فالحجال من شرَّ خلقال مُنا اللَّهُ عَمِلِتِدا حَمَدُكَ وَانَتُ لِلْحَلِّ مِمْكُ عَلِي حِيْن صَبْبِعِكَ إِلَّ وَتَعَطُّفُكَ عَلَّ وَعَلَىٰ فَاوَصَلْفَ

142

بهِ مِنْ نُورِكِ وَمَلَاكَتُبَىٰ بِهِمِنْ رَحْمَتِ الْحَاسَبِعَدُ عَلِيِّمَنْ نَعِنَٰ لِكَ فَفَا لِاصْطَنَعُكَ عِنْدِي لَمُولِا مَا يَحِقُ لَكَ بِهِ جَمْدُى مَ شَكْرُى كِيْنَ عَفُوكَ وَمَلِآءِكَ الْفَارِيمِ عِنْدِي وَتَظَاهُ رَبِعًا لَكَ عَلَيٌّ وَمَنْ الْمُوا بَادِيكَ لَدَى لَرَبُ لَمْ الْحُوازَحَظِي وَلا اصْلاح نفسَى لَكِنَّكَ مامولاتي مَكْ بَدُالِينَ اَوَّلَا بِالْحِيْا نِكَ هَٰ لَيْنِي لِدِينِكَ عَنْ فَهُنِيَ نَفْسُكُ وَثُبُّنِّهُ مَا فِي الْمُوْرِي بَالِكِفَا بَرِكُلِّهَا والصنع لم فقرفت عبد جه كالبالاء ومنعث مِنَى يَحُذُوْوَا لَقَضَاءَ فَلَسَنْ الْأَدُونُمُنْكَ الْأَمْمِلًا وَلَمْ الرَّمَيْ لَا يَا تَعْضِيلُ الْمُ كُرُّمْنَ بَلا وَجَهْد صَرَفْ لَهُ عَنْ قَ ارْتَبْتَنِهِ فِي عَبَرْي وَكُومُنْ نِعَيْز اقرنت فياعيني وكرمن صنيعة شريفلك عنيدي إلم إنت الذي يجيب فالأضطار

ر عل حماری



1914

اللَّانْامِنْ مَرْثِ النِّنَّاءِ وَالْهَدَيْنَ فَاجْمَنْهُا مَا بِعِيا وَرَكَنُكُ الْمُهَاظَّائِعًا وَدَعَبُهٰ فَ وَاعِى لَا يَحْوُمِنِ الزهندوأ لأجيها وفكبؤت كماوكوان إراكه مُسْارَعَتِي لِيَ الْحُطامِ الْمُامِدِ وَالْمَشِيمُ الْبَالِدُ وَالسَّرابِ الزَّاهِبِ عَنْ فِلِيلِ رَبِّ خُوَّفُنْهُ وَ شُوَّقُنْهُ فَي وَاخْتِحَنْكَ عَلَى فَمَا خِفْتُكَ جَقَّ خُوْفِكَ وَٱخْانْانْ الوْنَ فَدُنَّتُبْطُنْ عَنِ السِّعْ لَكُ وَ تَهُا وَنْكُ إِنْكُومِ مِنْ الْحِيْجَاجِكَ اللَّهُ مَا جَعَلْ فِي هلنه والدُّنْيَا سَعْمِي لَكَ وَفِي ظَاعَيْكَ وَاصْلَاهُ فلبى خُوْفَكَ وَحَوِّلْ تَبْسُطِ وَهَا وْبِي وَلَفْرُ مِلْيِ كُلِّمًا النَّا فَاثِنْ نُونُ نَفَسَى فَي قَامِنْ لَتَ فَصِيًّا عَلَى الْمَاعِلَا عَلَى الْمُ وعَلاَ بِهِ إِذِ أَالِحَلالِ وَالْأَكْرَامِ وَاجْعَلْ إِنَّاكُمْ مِنْ الخطايا حصينة وحسنابي مضاعفة فاينك تَّنَاعِفُ لَنْ تَشَاءُ اللَّهُ مَّاحِمُ الْحَدَا وَرَجْالِم

في الحنان رفيعية وأعود التارب من فلطع وَالْكَثْرُ وَاعَوْدُ لِكَ مِنْ شَرِّمًا اعْلَرُومِنْ شَرِّمًا لااَعَادُواَعُودُ بِكِ مِنَ لَفَوْ إِحِينٌ كِلَّهَا مَا ظَهُ عِنْهَا وَمَابِطُنُ وَاعَوْدُ مِكَ إِرَبِّ إِنْ الشَّيْرِيُ الْحَمْلَ بِالنِّيالِكُ الشَّترَى عَرْي آوِالسَّفَّكَ وُالْخَارِ أُوْلَحِنَّا بالطَّيْر أَوَالضَّلْالَةَ بَالْطُنْدَى أَوْالكُفْرَ بَالْمُ مَانِ الربِّهُن علَّ بزلكَ فَأَنكُ تُولِيًّا لَصَّالِحِينَ وَلا تَضْمُ الْجُوالْكُونِينَ وَالْحُلُولِيَّةُ رَبِّ الْعَالَمَانَ وكارت وعابة عليال المالا لفوالعدة فحاركا الله م النك أَضَتِ لَقُلُونُ وَمُدَّنَّ الْأَهُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَشَحَصَنُ الْأَصْارُ وَنُقِلِتَ الْأَفْلَامُ وَانْضَلَت الأَبْلانِ اللَّهُ مِّ فِلْ صَرِّحَ مَكَنُونُ الشَّنَانِ وَ جاشت مراجل عُ ضَعْان الله النَّاليَّ إِنَّالْتُكُو النيات عنية نبينا وكثرة عدونا وتستن

(14)

اهْوَالِمُنَا رَبِّنَا أَفِحُ بَيْنَا وَبَنْ فَوَمْنِا بِأَلِحِقَّ وَأَنْ خَيْرُ الفَّا يَحْيِنَ دَعَّا اذَا الْحَاجِينَ بِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَمِّا الْجَمِّا الْجَمِّا ٱللَّهُ مَّرَاحُرْثُنِي بِعَنْنِكَ إِلَىٰ لِأَنَّا مُوَاكَفُهُ وَكُنَّا الذَّى لانضامْ وَاغْفِرْ لِي بِينَا دُولِكَ عَلَادَ اللَّهِ الللَّ الْفُلُكُ وَانْنَ الرَّخَاءُ ٱللَّهُ مَّ إِنْنَ اعَرْ وَاكْرُمِينًا آخان واحدر بايته استفو وبالته استبغ وجميد رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ الوَّحَّةُ لَاكَائِدَ إبرهيم تمزؤ دوموسى فرعون الفيني ماأناييه الله الله وتدلا اثيرك به شيئًا حَسِنهَ السَّامِن الْمُرْبِوْبِينَ حَسِبْتَيْ لِغَالِقُ مِنْ الْحَلْوْمِينَ حَسِيمُ الْخُا مَنْ الْمُنوعِينِ حَسِبِي مَنْ لُونُولُ حَسِبِي مُلْ فَتَطَ حَسْبِي اللهُ لا إِلهُ إلا فَوْعَلِكَ وَتُوكُّلُكُ وَهُو رَبُ الْعَرَيْنُ دَغَانَتْ عُلَالْتُهُارَةُ الْعَظِيمُ اللهُ مِّانَاتُ عَلْتَ سَبِلاً مِنْ مُثِلِّا فَعَالَكُ عَلَيْ

مانة

يده بطالكُ وَنَدَبْتَ إِلَيْهِ أَوْلِياً بَلْكَ وَحَعَلْتُهُ اَشْرَفَ سَبِيلِكَ عَنْدُنَا تُوالًا قَالُورَ عِلْمَا لَدَيْكَ فِاللَّهِ وَلَمِّهُا النَّاعَ مَسْلَكًا أُثَّمَ اشْتَرَيْتَ مِنْ مِن َالْوُمْنِ بَنَ نَفْسَهُمْ وَآمُوا لَوْ مِاتَ لَمْ الْجَتَةَ ثَفَانَاوِ فيستبيل الله فتقينا لون ويفنا كون وَعُلَاعَلِناكُ حَقًّا فِالتَّوْنَاهُ وَأَكُّم بَغِيلُ وَالْقُرْانُ فِأَجْعَلُنُ مِينَا شُدَى فِيهِ مِنْكَ نَفْسُهُ مُ وَالْكِيدِيمِ الذي بالعك علي وعَنْ فالبِولا فافضِعَهُ لا وَلَامْنِيَّ لِيَسْدِيلُ إِنَّا اسْنِنْ إِلَّا الْسِنْ إِلَّا الْسِنْ الْمُوعِدِلِ عَدْ اسْتِعْنَا الْحِبَّنِكَ وَنَفَرُّ الْكِنَكَ فَصِلَّ عَلَى حُجَّدٍ دَلْكَ وَالْهِ وَاجْعَلُ خَايَمَ لَهُ عَلِ وَارْزُفِنَي لَكَ وَبِلِيَّ مَشْهُمًّا تؤجي لي بدالرصني وتحتط عنى بالخطالاو اجْعَلِيٰ فِهُ الْأَمْنِ إِلَا مُنْ الْمُنْ فِإِنْ بِالدِّيُ الْعُنْاءُ العضاة تحك لوآء الحق والبراك لي ما صِبًا

(1)

عَلَانْ وَمُرْطِمُ قِدْمًا عَبُرُمُولُ وَدِرًا وَلا فَحِدِثِ سُكَّادٍ أَعُودُ الِي عِنْدَ ذِلِكَ مِنَ الذَّنْكِ الْحِيْطِلْلاَعُمْ دعائعاله إنهاف المالية الله ما وعن دما منا وما من واصلانات بَنَيْنَا وَبَنْهُمْ وَاهْدِهُمِنْ صَلَالِهُمْ حَتَّالُمُونَ الْحَقَّ مَنْ حَصِيلَهُ وَيَرْعُونِي مِنَ ٱلْبَغِنْ وَالْمُدُوانِيَنَ الله دغامين الما التابع اليادعون الله من ٱللَّهُ مَّا يَمُّا عَبُدِ مِنْ عِنادِكَ سَمِعَ مَقَالَنَا العادكة عَبْرُالْحِ آرَةُ وَالْمُصْلِحَة والدِّن واللَّهْ ا عَبْرَالْمُفْسِدَةُ فَالِي لَعْدُسَمْ عِلَى اللَّهُ التَّكُونَ عَنْ نَصْرَبُكِ وَأَلَّا يُطَاءً عَلَا اعْزَارِد سِنِكَ فَاسِّنا لَنْتَشْهُ لِلْ عَلِيْهِ إِنَّا كُبُرَالِتَّنَّا هِلِينَ شَهَادٌّ وَنَشْتُشْهُ لِمُ عَلِيَّهِ مِمْهُ مِنْ السَّكُنْ لَهُ ارْضَاكَ وَسَمُوا مِلْ مُعْمَانِكُ مَعْلُ الْعِينَّ عَنْصَرُهِ وَالْمَعِلْ

لَهُ بِينَهُ وَخَالَمُ لِمُ إِلَّا لِهِ الْعَلَانِ فِي مَعْ لِحُيِّ بنشا له موج من فو فله موج من فؤور سا اظلاتًا بَفْهُ افَوْنَ لَعَضِ إِذَا خَرْجَ مِلَهُ لَمْ يَلِكُ مُرَبِّهَا وَ مَنْ لَهُ يَجْعِلَ اللهُ لَهُ نُورًا فَإِلَّهُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَإِلَّا لَهُ مِنْ نَوْرِانِكُمَّا لِكّ الْمِنْقِ ٱللَّهُ مُ إِنَّ السَّمَاءَ مَمَا وُكَ وَالْأَرْضَ ارضْكُ وَالبَرِّرُكَ وَالْحَرِيْدُكُ وَمَا لَيْنَهُما فِي الْدّنْيَاوَالْأَخِرَةِ لَكَ ٱللَّهُ تَمَ فَاجْعِلْ لَارْضَا وَحْبَتَ عَلِ فُلانِ بِنُ فَلَانِ اَضِيَّى مِنْ مَسْلِيَّ وَخُذَالِيمُعِيهِ وَبَصَرُهِ وَقَلْبُهُ اوْكُظُلْمًا بِنَ بَحِنَ المستعيد المحموج من توقيرموج مِنْ توقيرساك ظُلْنَاتُ بَعْضُما فَوْنَ بَعْضِ إِذَا آخْرَجَ بَكِهُ أَوْمَلَكُ برلها وَمَنْ لَمْ يَجِيكِ اللهُ لَهُ نُوْرًا فَا لَهُ مِنْ نُورُ والنيخولة النرالكرسي وعلفن والمواء ثلث ايام مُرضِعَه حَيْثُكُانُ الْذِي بِرَجِيعُ

لربالفتالبنك مالقركم أربع وبهار بغالجد اللَّهُ مَنْ إِذَا لَضَّالَّهُ رُدَّعَا عَلَى مَنْ الْبَقَ كُعَالَّهُ عَنِدُمنَ عَالِتًا إِلَهُ فِي وَجَهُم اللَّهُ اللّ بِمِنْ نَفْسَى مَا أَنَا عَلَمْ بْنَفْسُى مِنْهُ مُ ٱللَّهُمَّ الْجَهِلَةُ خَيرًا مِيًّا يَظْنَوْنَ وَاغْفِرْلِنَّا مَا لَا يَعْلَمُونَ بْجُالْأَسْلِعَادَةِ مِزَالِتِنَاءِ ٱللَّهِ مَا يَجَاعُونُ بكَ أَنْ يَحَمُونَ عَلامِعَهُ إِلْعِيُونِ عَلابِبِي أَوْتُقَائِحُ فِهَا ابْطِنْ لَكَ سَرَيرَ فِي كُمَا فِظًا عَلَارِنا إِعْ السَّاسِمِنْ نَفْسَى عَبِيعِمْ النَّاسِمُ وَلَلَّهُ عَلَيْمِيِّ فأبدى لليتناس حسن ظاهري وانضي والنبك بسوءعملى تقرها الإعادك وتناعلان مناتا دعائه فإلاستفائي ماساءالله كانالا الْجُلَسْتُحَمِّلُ خِبَارَمَنْ فَوْضَ لِيَابًا مَنْ وَاسْلَمُ اِلَيْكَ نَفَسَكُ وَاسْتَسَكُمُ الْفِكَائِهُ اِمَرُهِ وَخَلا

جُفَهُ وَتُوكِّلُ عَلَيْكَ فِهَا تَرَلَ بِدِ اللَّهُمَّ مِنْ إِ وَلاَيْخُ عِلْدُوكُنْ لِهِ وَلاَ مَكُنْ عَلِيَّ وَانْصُرُكُ وَلاَ المُفْرُعِلِ وَأَعِدُولا لِمُنْ عَلَيْ وَأَمْلِدٌ وَلا مُرْتَعِلًا عَلَيْ وَأَمْلِدٌ وَلا مُرْتَعِلًا واهر بخ إِلَّهُ الْحَيْرُةُ لا تَضِلَّهُ فَارْضِني بِعَضًا عِكَ وَبَارِكْ نِهِ فَلَ رَكِ إِنَّكَ تَفَعً لَ مَا لَشَاءُ وَفَحُكُمُ مَا نَرْبُهُ وَأَنْ عَلِي كُلِّ شَعِّقَةً بِهِ ٱللَّهِ مِهِ إِنْ كَانَ لِكُنْ يَكُو ندِآمري هناند دبين وَدُنَّيَايَ وَعَافِيَا أُمِّي فَسَيِّةً لَهُ لِي وَانْ كَانَ غَيْرَدْ لِكَ فَاصْرُفْ كُمِّ فَا أَرْحُمُ الرَّاحِبَنِ آزِكَ عَلِي كُلِّ شَيْعً عَلَى بُرُوحَسُنْ اللَّهُ وَ نعِم دُعَاقُ عُلِيتِهِ إِنْ إِلْمِنْ فِي الرَّالسِّقِي الْوَكِيلُ اللهُ مَا يَّهِ اعَوْدُ بَاكِمِنْ مَعْتَاءِ السَّعَرَةُ كُالْبُهُ النفلَبِ سُوع المَنظَ إِلا التَّفْيرَةُ الْأَهْ الْأَلْال وَالْوَلِدَاللَّهُ مَانَكَ لَصَّاحِهِ إِلسَّفَوْإَنَّكُ كُلِّهُمْ خِ الْاَمْ لِلْ الْجَعْمَ لُمَا عَنْدُكَ لِأَنَّ الْسَيْغَ لَكَ

(4.4)

لأنكون مستضم أألستضع لانكون سنفلفا ذُعَاقُهُ حِينَ تَوَجَّبُ إِلَيْكُ ٱللَّهُ إِنَّ الْوَجَّهُ وَ اليُكَ بِلاَ ثُولَةُ مِنْ بِغِبْرِكَ وَلاَزْجَاءٍ مَا وُي النك ولأفوة أتحكا علنها ولاحب لة الحالفا اللَّا كَلَّتُ فَصْلَاكَ وَالنَّعَيُّ وَلِهُمُنَّاكَ وَالسُّكُونَ الناحيين عادنك وأنت أغارنما ستقل فأو هُنَا مِنَا حِنْ وَكُرُو ْ فَأَمَّا الْوَقِعَتْ عَلَيَّ فِي وَلَا فَإِلَّا اللَّهِ عَلَّا فِي وَلَا فَا فتحودينه بالآوك أنشط ويبه وتضآ وكافات مُحُوْماتَشَآءُ وَنُشِنُ وَعَنَالُكُ الْمُأْلِكِيِّ إِلَّالِمُ الْمُأْلِكِيِّ إِلَّالِمُ الْمُأْلِكِيِّ إِلَّالِمُ الْمُأْلِكِيِّ إِلَّالِمُ الْمُأْلِكِينَا إِلَّالُهُ الْمُأْلِكِينَا إِلَّهُ الْمُؤْلِدُ لَا مُعْمَلُونَا الْمُؤْلِدُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّاللَّالَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَاللَّالّ فَاصِرُفْ عَنَّهُ مَنَّا دِبَرِكُلَّ بَالْآءِ وَمَقَاصِرُكُلَّ لَأَوْآءٍ وَٱلْبُنْطَ عَلَيْكُنَّا مِنْ رَجْنَاكَ وَسَعَنْهُ مِنْ فَضْلِكَ وَلْطُفًا مِنْ عَفُولَ حَيْظًا لِاحْتِ بَعِمْ لَا مَا أَحْرَتَ وَلْأَانْ عَبِهِمْ الْعَجَّلُثُ وَذَٰ لِكَ مَعَمَا اسْتَوْلِكَ انْ تَحْفِظُني فِي الْفِيلِ وَوَلَدِي وَصَرُوفِ وَإِنَّهِي اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ

ان المنطقة

خَلَفْ عِنْ عَاشًا مِنْ الْوَمْنِينِ فِي حَضِينِ كُلُّهُ وَا يْرِكُا سَيْنَةُ وَحَطِّكُمْ مَعْضِيةٍ وَكِفَا يَبْرُكُلُّ مَكُوهِ وَارْزُقَتَى شَكُركَ وَذِكُ لَا عَلَاذُ لِكَ وَ كشنعنادنك والركا بقضاءك باول الومنين واجعلن وولدى مائعوله ورفت مِنْ المُومِينِينَ وَأَلْمُومُنِّاتِ فِي إِلَّا لَاتِي لَا يشتباخ وديمنا المي لأنغفر وجوارك الدب لأنزام وامانك الذي لأنفقض وسيولا الذب لالْهُتَكُ فَايَّةُ لَمَنْ كَانَ فِي خَالِكَ وَفِيسَٰ لِكَ وَ خارك وأمانك وسترك كانامينا تحفوظا وَلاَحُولُ ولا فَوْةَ الإنالِلهُ أَلْعَلِي الْلَهُ أَلْعَلِي اللَّهُ الْعَلَّمِ مِنْ وَعَامُ عَلَيْنَا عَنِي مُرْتَى النَّامِّ الْأَمْرَانُ الْمَالِكِ الْفِيْالُ مِنْ عَالَتُنَّا لَهُ مُعْرَبُنَ اللَّهُ مُعْرَبُنِ وَإِنَّا لَا رَسَّا لَمُنْقَلِبُونَ أَلْحَلْ لِسَّهُ عَلَى نِعِيمَ عَلَيْنًا

(24)

وَفَصْلِهِ وَعَاقَ فِي خَطْفِينَ بِسِفًا ٱلْعَطَعُ لِنَافًا أَنْحُكُ لِيَّةُ سِلَّا بِعِ الَّذِيمَ وَمُفَرِّجُ الْمُمِّ وَبَارِكُ لَكُسِّمَ الذبي جعكل التمواك لكرثيت وغادا وجعل الكَّرْضَ لُلِعِبْ ادِ مِهِ ادًا وَأَلِحِيْ الْ اَوْنَادًا وَمَلْظَكُنُهُ عَلْ ارْجَازِهُ اوْحَلَهُ عَرْشِهِ عَلَى الْمُطَانَّهُ اوَافَامَ بعتن لموادكان ألعرش والشرق بضويد شفاع الشمشرة أطفا يشعاعه ظلة العطيش وتحبتر الْأَرْضَ عَبُونًا وَالْعَصَرُ وْدًا وَالْبَعُومُ خُورًا أَنَّ تحطفت لتناوخلق فاتفن وافام فلهبر بخضعت لَهُ عَوْفًا ٱلنَّتَكُبُرِ وَظُلِبَ النَّهِ خَلَّهُ ٱلْمُسَيِّين اللَّهُ مَّ فَيِدَرَجُنِكَ الرَّفَيْعَةِ وَتُحَلِّنُ لَا لَهُ عَلَّهُ لَا لَا لَيْعِهُ وَفَصْلِكَ السَّابِعِ وَسَبِيبِ لِكَ الوَّاسِعَ اسْعَثْ الْ انْ تَصْلِ عَلَيْ عُلِي وَالْ عَلَى كَاذَانَ لَكَ وَدَعْ لَا عِبَادَ يِكَ وَوَ فِي يِعِهُ لِكَ وَانْفَذَا أَكُمَامَكَ

وأتبع أغلامك عبث لأونبيت كواكسنك عك عَهْدِل الله عِبادُنكُ الْفَاجْمِ الْحِكَامِكِ عَلَى الْمُ مُوِّيِّكِمِنَ كُطَاعَكَ وَفَاطِعِ عُنْ رُمَنْ عَصَالَةً ٱللَّهِ فَاجْعَلْ عِمْلًا صِلَّا لِللهُ عَلَيْ وَوَالِدِ إِجْزَلَ مَنْحَالِكُ لَهُ نَصِيبًا مِنْ حَمْيَاتُ وَأَنْظُرُمُنَ أَشْرُقَ وَجُعْلُهُ بيال عَطِينات وَاقْرَبُ الْأَنْيِنَاء زُلْفَد لُوْمَة ٱلهينيمة عينالك وآوفر في حظّامن ضوانك وَاكْثَرِهُمُ مُنْفُوفَ اللَّهِ فِجِيالِناكَ كَالْمُلِيثُ عُلْلاً كُنَّا وَلَمْ يَعْبَدُ كُونُ لِلْأَشْجَارِ وَلَمْ لِسَيْتِكِمَّ السِّسْلَا عَوَلَمْ يشرب الدِّمَاءُ اللَّهُ مَرْحَبْ الْكِاكَحِينَ فَاجَأَنْ الْمَضَاتِقُ الْوَعِرَةُ وَأَلْجَأَتُ الْخَالِمُ الْخَالِمُ لُعَيِّمُ وَعَضَلُنَا عَلَا تُونُ الشَّيْنَ وَقَاتُلَتُ عَلَيْنَا لَوْاحِقُ الْمَيْنُ وَاعْنَاكُرَتْ عَلَيْنًا حَلْ الْبُوالسِّبِينَ وَلَحْلَفُنُا تفاقل الجود واستنطأ الصوارخ الفود فكنث

(Le

رَجَاءَ الْبُنِيُّ وَالتَّيِّ لَلْمُلْمَيِّ مِكْمُوكَ مِينَ فَنَطَ أكانام ومنيع ألغام وهكاك السفام ليكفي افتوم عددالبي والنبوم والملائكة الصفون ٱلْعَنَانِ ٱلْكُفُونِ أَنْ لِأَزْدُّنَا خَاصِّينَ وَلَا نُوْاخِدُنا بَاعالِنا وَلانْحاصّنا بِدُنونِنا وأنشرُ عَلَيْنَا رَهُنَاكَ بِالسِّجَابِ لِلنَّايِقُ وَالنَّبَا إِنَّا لَيْكُونِ وَامْنْنُ عَلَاعِبًا دِكَ بِتَنُوبِعِ النَّمْرَةُ وَأَخْ بِلِادَكُ بيُ الْوْعِ الرَّهُمَّ وَوَاسَهُ لِمَالاً ثَكَاكَ ٱلكِزَا إِلسَّفَوْ سُفْيَا مِنِكُ الْغِنَا فَعِمَا لَمُحْيَدًا هُمَنِيلًا مُرْسِبًا مَرُوِّيَّةٌ فَاللَّهُ فَاللَّهُ طَيِّيةٌ مُنْارَكَةٌ مَنَعُ ذَاَّمُهُ غُرِّدُهُ الْمُاسِعًا دَدُّهُ الْأَلِكَ الْمِنْهُ الْمَارِيْمُ الْمَارِيْمُ ناضراعودهاسام افرعها فرعرانا دهاعن خُلبَّ بَرْقَهُا وَلا جَهَامٍ عَارِضُهَا وَلا فَضَمِ رَبابُهُا وَلا سُفَّاإِن دِهِ الْهَاجَارِيِّرِ الْخِصْحُ الْخَرْعَالِ

اَهْلِهَا لَنْعَشْ بِهَا الصَّعَيفَ مِنْ عِنَّا دِكَ وَتَجْبِيحًا الْلَيْكَ مِنْ بِلْأُدِكَ وَتَفْتُمْ مِهَا ٱلْمَسْوَظُ مِنْ يَذْفِكَ وَيَرْجُ بِهِا أَلْحَرُونَ مِنْ رَحْمَتِ الْحُولَةُ بِهِا مَنْ نَأْنِي مِنْ خَلِقُكَ حَتَّى بَخِصِكَ لَا مُراعِمَا ٱلْجُنْ فِي وتجلى بتركنها ألمنينون وتترع بألقبعاب غُدُرانها وَتُورِقَ ذُرالُاكامِ رَجُوانُها وَيَدُهامَ بيذرى كأكمام شجرها وتعشب بطاأ نخاذنا وتبخيح طاوها ذنا ونجوس بهاجنا فناونفن لبها ثخاذنا وتعيش بفاموا شينا ولننكشي أقاصبنا وَتَسْتَعَينَ بِهِاضَوْاحِبْنَا مِنَّةً مِنْ مِنْنَاكَ مُحَلِّلَةً وَنْغِارُمِنْ نِعِكَ مْفَصِّنَكَةً عَلِيرَتَبْكَ ٱلْمُهْلَدُوْتُ لَلْهُ مُ لِلْهِ وَيَهَا مُكَ الْمُعْلَةِ ٱلَّلَهُ مَ لَيْزُلُ عَلَيْنَا لَهُمَّا مخضَّلَةً مِذَاراً وَاسْقِنَا ٱلْعَيْثُ وَالْقَامِغُ إِلَّاعَيْثًا مُغيثًا مُمْرُعًا بْجَلْحِ لَرُوْ السِعًا وْاللِّوْنَا فَعِيَّاسَرِيعِيًّا

K-1

عَاجِلاً سِيًّا وَابِلاً تَجْنَى بِهِ مِافَدُمَاتَ وَتَرْدُ بِيرِمِا فَكُفَاكَ وَنَخِزْجُ بِهِ مِا هُوَاتِ ٱللَّهِ مَا سُفِنا رُحَّةً مِنْكَ واسِعَادُوبَركَةُمِنَ الماطِل الْفِعَالَ الْفِعَالَ الْفِعَالَ الْفِعَالَ الْفِعَالَ الْفِي ٱلوَدُنْ مِنْهَا إِنَّهُا ٱلْوَدُنَّ وَمَنْ الْوُ ٱلْفَطْ مِنْهَا لقط منبي أبروترمنا يئة خفو فروجية ظِلَّهُ عَلَيْنَا سُمُومًا وَيَرْدَهُ عَلَيْنَا خُسُومًا وَضَوْتُهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَمَاءَهُ رِمَادًا رِمُدَدًا اللَّهُ مَا يِنَّا نَعُونُ بِكِ مِنَ الشِّمُ كِ وَهَوادِبِرُوا لَّظُلِّمُ وَدُواهِبِم والفقرود واعبه المعطر الخياب مناماكها وَمُرْسِكُ لُهِ كُالِتِ مِنْ مَعَادِيفًا مَنِكَ الْغَيْثُ الْغَيْثُ وَأَنْ الْعَناتُ الْمُسْتَعَناتُ وَيَحُزُّ إِنَّا طِينُونَ وَمَنْ اصُل الذُنوب وَانتَ المُنتَغَفُّ أَلِعَقَّا ذِنتَتَغَفْرُ اللهُ وَانتَ المُنتَغَفَّرُ اللَّهُ الْمُنتَعَفِّرُك لِلْحَاهِلَاتِ مِنْ دُنُونِيا وَمَوْنُ لِيُكَ مِن عَوْلِمُ



ْلَاَيْهُ الَّاحِينَ لِلْهُ تَمَعَلِ نُسْاحَتُ جِبَالْنَاوُلُغَبِرِّ أرضنا وهامت دوالنا ويحترث في رايضها رَعِتَ عِيمِ الثَّكَالِي عَلَى وَلادِها وَمُلْكِ الدُّورا فخ التعها والحنين الموارد فاحين حسن عَنْهَا قَطْ المَّمَا ءَ فَدَقَّ لِذَلِكَ عَظْمًا وَذَهَبَ شَعُهُ إِلَا نَقَطَعَ دَرُّهُ اللَّهُ مَّ فَارْحَمُ أَنِينَ الْآنَّةِ وَحَنِينُ الْخَانِيَةِ فَالِمُ لِكَ الْمُعَاوِّنَا وَالْمُثَاكِمُ مَالْبُنَا فلاتحث دعنا لنبطنك سرام فاولانوأجذنا بِمِا فَعَلَ الشَّعَهَا أَوْمِينًا فَإِنَّاكَ نُنزَ لُ الْعَنْيَ مِنْ حَبْدِ ماقطوا ومنشر ممنك وانكالوا العجميل وْغَايُ عَالِمًا وَالشَّبِيرِ لَعِلْ صَلِقَ الْرَجِيرُ لَهَارِهُ بتبليم بعض في كالركون معل لحك النوج باختيال مبغان من لابتيائه المعالمة شيخان من لانتفاض خُوَالمَّنْ لُم سُبْلِهَا نَ مَنْ لَا اصْمُعُلُالَ لِغَيْرُوسِنِكَانَ

P. 1.

مَنْ لاَنْفَالْ مَاعِنْكَهُ شَيْحِانَ مَنْ لاَ الْفَيْطَاءُ لِلَّهُ مُبْعَانَ مَنْ لايْشَارِكُ احَدُّ فِي الْمِرْهِ سِبْعَانَ مَنْ لا إله دَعَاقُ عَنْ لَا عَالَيْهُ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ للَّهِ عَنْ فَعَرْلُهُ \* بشِم اللَّهِ وَأَلْحَلُ لِللَّهُ اللَّهِ عَلَى المَّاءَ طَهُورًا وَلَمْ المِينَا وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱللَّهُ مَّ حَصِّنُ فَرْجِي وَاعِقْلَهُ وَاسْتَرْعَوْرَتِهِ } حَرَّمْنِي دُعَالَ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ ٱللَّهُ مَّ لَفِيِّنَ حِينَ بَوْمَ ٱلْفَالَا وَاَطْلِقُ لِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ دْعَافَعْ عَنْ الْمُسْتَنِشَاق ٱللَّهُ مَرِلا تَحْرِيمُ عَلَيْهِمَ الجننة واجعلن ممتن يشرريها وروحها وطبها دْعَاثَهُ عِنْ اَعْسِل الْحَبِ ٱللَّهُ مَرِيضٌ وَجُهِ وَمُ تَسُودُ منه ألوج و ولاتسود وهم بوم تبيض منه فرَعَاقُا عِنْ عَنْ لِلْهَالِهِ الْوَجُوهُ ٱللَّهُ مَّ اعْطِبْ كِنَّا بِي بِيهِ مِنْ وَالْخِلْمُ فِهِ الْخِنَانِ

وَرَفِيانَهَا

بيتادي الين عنول البين حيامًا يسبرًا الله تم لاتعظني كياج بشعالج ولامن وَرَاءَ طَهُ وَلا جَعْلَهُا مَعْلُولَةً إِلَى عَنْقَى وَاعَوْدُ الْإِصْنُ المُصَلِّعَاتِ دُعَافُهُ عِنْ الْمَسْعِ ٱلرَّابِ النَّيْرِانِ الله مخشِّني برَحْتَ اللهُ مُنكِانِكَ وعَفِوْكَ مَعَانُ لُاعِنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَالْصِراطِ بِوَمَ تَرِلَا ونِهِ أَلِا قُلْ الْمُواجِعَلُ سَعِيْكِ فِبْهَا بْرُضْنِهِ كَ عَبِي لِأَذِالْكِ لَا لِيَ وَالْأَكُولِمِ ذُعَاثُهُ عَلِيبً إعْنِ الوصْقَ لِنَافِلُهُ وَلَيْ الْحُدِيدَ بشُم الله بشم الله بشر الله خيراً كاسما و واكرم أكله الماء والشون الاسماء بسيم لله لزف الأوس وَالسَّمَا وَالْخُدُ لِيَّهُ إِلَّهُ عِلَى مِعَلَى مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شُيْعَ حِيُّ ٱلْخَارُ لِلَّهِ الَّذَى احَيْ اللَّهِ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ ورزقتي ألح سالام اللهم تبعل وطية وكليه

YIY

واقض لم بالحبيث في عافية وفي عاقبة المري جَميه عِوَارَخِ كُلَالَّهُ مِي أَدِيثُ فِي الْعُاجِلَةِ وَ الأجلة افنخ لي أفاب الخيارات منعندك سامع دغائا عند تمضيم المسج يفيق الثُّعاء عِندَ رُخْوُلْهِ عَبَالِ مَن لِينْ فِي الصِّيلُولَة المَنْ لَيْعَلَّهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَأَكَّادُضِ كُلَّ إِنَّهُ هُوَ إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن شَانِكَ أَنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ خاجبني واقض لج في شانالك المجتى وحاجة الناك ٱللَّهُ مَّ ٱلْعِثْنُ مِنَ النَّارِ وَانَ تَقْبُلُ كُلَّ يُوجَمُّكَ الكريم ممجع للرحينات ماءما يلي يقول اللهُ الْكِبُو اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ كُلِّسًا مُعَظِّلًا مُؤِّلًا أَنْحُدُ لِيدُ اللَّذِي لَوْ تَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَوْ مَكِنْ لَهُ سُرَبَكِ فِي المُلكِ وَلَوْ مِكْنُ لَهُ وَلِي مِنَ اللَّهُ لِي وَكَبِّرْهُ تكَبْرًا أَنَّهُ اكْبُوا صَلْ التَّكِبْرِ وَالْخَلِو الْثَنَاءِ

وَالنَّفُ رُبِيقُ الْحُدَولَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَمْ يُولِدُ وَلَهُ مِكُنْ لَهُ كُفْؤًا أَحَدُّا لَلَّهُ أَكْثُرُلَا شَرَاكُ لَهُ وَمَكْتِيرِي بَلْ نُخْلِطًا آفُولُ وَبَالِتَهُ أَلْعَيِكَ ألعظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمراع وبمكان لأخط لضوي يتما بالأخرارات والمناوعة النفرا وعزالك بالأف الحد المقالة عَالَمُنْ وَالْحَالِمُ عَلَيْهِ وَإِلْمُ الْمُعْلِدِ وَالْحَالِمُ الْمُعْلِدِ فَالْمِيْدِ وَالْحَالِمُ الْمُعْلِدِ وَالْحَالِمِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْحَالِمِ وَالْمُعْلِدِ وَالْحَالِمِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْحَلِيمِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِدِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَلْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمِنِي وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ فَالْمِعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمِعِلَّمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِيلِمِ وَالْمِعِلَّمِ وَالْمِعِلَّمِ وَالْمِعِلَّمِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمِعِلَّامِ وَالْمِعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْم الثَّانَيْنِ لِي فَالثَّالِثَهُمَ خَالِتُهُمْ خُلِلَّهُ فَالْمُلْعِينَ لِي فَانْ بغذالة ومقال فابيسن فاذا فضالت كمته ففها فألل تركي عَانِكُمْ مُحْتَمِينٌ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُرُوا كُنَّالِيَّهُ وسنبان الله وزَجْره وسارك الله وتعالى ماسع الله لاحول ولاقوة الآبالله ولاملكا ولامنام الله إلا النه وسيلا أن الله والله الدولا اله الله الله الله الله وَاللَّهُ ٱلْمِرُولَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشَّغَيْعُ وَٱلْوَتُرُوالَّرْيُلُ

PIPE PIPE

وَالْقَطِيْهِ عَلَا دَكِلِا إِن رَجِّ النَّامَّا فِالطِّيِّ اللَّهِ الْكِيِّ اللَّهِ الْكِيِّ اللَّهِ الْكَالْ تمركز فع خالمنكبيب المجركة فالمحاف المناكغ على المنطقة لمَن لَهُ وَيُولُولُونَ فَالْمَانِ فَالْمُ حِشَّالُمْ كُرِّ فَالْمُحِدُّ فَالْ لْمُذَا لَكُلُا مِنْ لَنْ صِلْنَا عَشَارُمُ لَمُ لَمَ فِي مِلْكِي الْمُحْدِقِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّ فاسطالب عشارة اسجانانية وقله بنبحى اعتشار كملخض الْيَالتَّانِيَةِ فَالْمِثَالِمِنْ فَعُرَّعَشَّارُةٌ مِّتَفَعَلَىٰ فَعَلَيْهِ الْمُثَالِّيِّةِ فَالْمُ نْفَقِ ٱللهُ ٱكْبُرُ ٱللَّهُ ٱلْبُرُ اللَّهُ الْبُرُ اللَّهُ اللّ عَلَيْكِ بَشْهِ النَّا عُلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بيه الله الله مانة الوهمة الكاكبياة ومخلطا لَكَ لَاشْرَ بِكِ لَكَ شِبْحًا نَكَ وَبِحَالِكَ كُذُ لِلْعَادِلْ بِكَالِحَيَّا يُوَالصَّلُواتُ لِيّهُ ٱللّٰهُ مَّا لِحُمَّالُهُ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ طَاهِرةً مِنَالِرًا وَاجْعَلْهَا ذَاكِيَّةً لِيعَنْدَكَ وَتُقَبُّلُهُ المِّنْ الوَكَّ المؤمِّنِينَ ٱللَّهُ مُّ صَلَّاعًا محكاد علاجم اننيا وك واخصص محلاوا أفحل

وَ الْحِيْدِ

بِإِفْضِلَهٰا وَسَلِمُ عَلَىٰ مَلَا مَكَيْكَ الْفَرَّيبَ وَاحْصُصُ مِنْ سَلَامَئِكَ بِإِنَّا لِمُ جَبْلَ عَلَى وَمَيْكُمْ الْمُنْ لَوَالْسُرَاوِيْ لَأَيْنُ سَلَامِيكَ سيغظ اولت الصلاحة بادِوْمَهِ وَما وِكْ عَلَيْهُ وَعَلِيَّ وَعَلِيَّ وَعَلَى فَالْ الدَّيَّ مَعَلَمْ واختفض أنياءك وَعَلَ ثَمِّي مِنْ لَعِينَ لَتَّبِّيلِمِ الْمُؤْمِنِبِنَ اللَّهُ عَمَانِيِّهِ الشَّهُ لِلْ السَّوْلِيَ اللَّهُ عَمَالِيِّ السَّهُ عَلَالِيِّ ٱشْهَالْ ٱتَّكَانَتْ رَبِّجِ وَأَنَّ رَسُولَكُ مُعَيَّلًا صِلَّكُ اللهُ عَلَى وَالْهِ نِبَيِّي وَأَنَّ اللَّهِ مَا لَذَى شَرَعْتَ لَهُ دُبِنِي وَأَنَّ ٱلْكِنابِ الذِّي أَنْزِلَ النِّهِ إِمَّا مِي وَاشْهَالْأَنَّ فَوْلَكَ حَقَّى وَانَّ فَضَاءَكَ حَقَّ وَانَّ عَظَاء كَحَقّ عَدُ لَ وَأَنَّ جَنَّاكَ حَقّ وَأَنَّ الْكَ حَقُّ وَأَنَّكَ ثَمْنُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُمْنَاء وَتَحِينُ لُمُونِ فَإِنَّا لَيْعُثُمْ مَنْ فِي الْقِبُورِ وَأَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمُ لأُرسُبَ منه ولاتنا ورونهم احكاواتك لأنخلف المنتا ٱللهُ تَمَ إِنَّ فِي الشَّهُ لِللَّهِ وَلَعَىٰ بِإِن شَهِيًّا لَأَنْ شَهِّدُ

(YIS)

الذِّي تِمَّ الصَّالِحَاتِ اللَّهُ عَمَاغُفِرُ لِم مَعْفِرَةً عَنْمًا لَاتَنَّادِ لِلدِّنْكَ وَلا أَنْكُلُ بِعُونَاكِيا بعثدها فحرما وغاننى عافاة لانكوى بعثدها اَبِلَا اللَّهُ مَا هُذِي خُولَى لا اَصْلِكُ عَلَا عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَانْفَعْنَى مِبَّاعَلِّيْتَ وَاجْعَلْهُ فِيَّةً لِي وَلا يَجْعُلْهُ عَكَّ وَازْوْقَنِّي زُزُّقاحَالُا لا مُبَلِّغًا وَرَضِّتَى بِهِوم تُبْعَكُمْ الله إلله إلله الله الدائمة الرحم المناح وارهمنى مزالتنار واهديد لميااخ الفاليف ميد مِنْ لَكِقّ بِادِنْ نِكَ إِنَّكَ هَنَّدِي مَنْ تَشَاءُ الْحُمِّرَا فتتقيم واعضمنى من الشيطان الرجير وأنلغ مُحَلَّا صِيْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدِعَنِي تَحِيَّة مَّنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ مُحِيَّة مِنْ اللهُ وسَلِمًا الْمِينَ دُعَاتُهُ فِي رُئِصًا لَوْ لِا تَعَالُعًا لِمِينَ المحسنه بعبد فالأثمرالت حيبان عامرة مسطنة

من بانعك بانعك

اللَّهُ مَرِاتِدِ اسْتَلْكَ بِإِسْمِكَ لَكُنُونِ أَلْحَرُنِ الطَّهُ الطَّاهِ المُنْارَكِ وَاسْتَلْكَ بالمُماكَ الصَّمَاكَ الطَّهُ الطَّهُ المَّالِكَ المَّلِكَ المَّالِكَ المَالِكَ المَّالِكَ المَّلِكَ المَّلِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَّالِكَ المَالِكَ المَّلِكَ المَالِكَ المَّلِكِ المَّلِكَ المَالِكَ المَّلِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالْطُلِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالِكَ المَالمُولِكُ المَالِكَ المَالِكَ المُعْلَقِ المَالِكَ المُعْلَقِ المَالِكَ المُعْلَقِ المَالِكَ المُعْلَقِ المَالِكَ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المَالِكَ المُعْلَقِ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْعُلْمُ المُعْلِقِ الْعُلْمُ المُعْلِقِ الْعُلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ الْعُلْمُ المُعْلِقِ الْعُلْمُ المُعْلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ المُعْلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْ بافكَّاكَ الرِّفَارِ مِنَ النَّا واسْتَلْكَ أَنْ تَضِيًّا عَكُ المُحَالَّةُ وَالْ مُحَكَّ وَانُ تَعْنَى وَقَبَّى مِنَ النَّادِوَانَ تخيرُ يمنى مِن الرُنْ الْمِسَّا وَمُدُخِلِهَ أَلْحُنَ لِلَّا وَأَنْ تَجَعُلُ إِنَّا إِنَّ أَوَّلَهُ فَالْحًا وَاوْسُطَدُنِخَاحًا وَ اخِرُهُ صَالِحًا إِنَّكَ أَنْكَ عَلَّا مُ الْعُنُونِ فامن لايشغ لله سمع عن سميع فامن لا يعلِطه السَّا عِلُونَ وَمَامِنْ لَا بِبُرْمُهُ إِنَّا مُ الْلِّحِينَ اذِقْنِي رُدُعَ غُوكَ وَحَالَاوَةً رَحُمْنِ الْحَامَةُ عَغُمِنًا فَيَ مَغْفِرَاكِ الصَّا والتَّعْتِبُ الْحُمْدِهِ وَمَا وَانْ مَالُوانِ مَالُوانِ مَالُوانِ مَالُوانِ مَالُوانِ مِالُوانِ مَالُوانِ مِاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ لايخاجة مناك البهاولارعث تومينك وبها

(PIA

الاتعظيمًا وَطاعَتُرواجاً بَهُ لَكُ لِحُالَا مَا احْرَتِي بِهِ الطجائكان فيهاخكل أؤنقص من ذكوعهااو سُجُودهِ الْأَنْوَاخِذُ لِهَ وَتَعَضَّلُ عَلَّا أَلْقَبُولِ وَالْفُغْلِانِ دُعَاقَهُ فِحُرْبِرِكُلِّ صَلِقَ سُنْكِانَ مَنْ لاَيَعْكَ رَي عَلِيا هِيْلُ مَثْلَكَيْ وِسُبْحَانَ مَنْ لْأَيَاخُذْ أَهُ لَ لَا رَضِ بَالُوانِ الْعَذَابِ سِنْجَانَ الرَّوْفِيُّ اللَّهُ مَّاجْعَلْ لَمِي فَلْبُي نُوَّاوِتَصَرًّا وَفَهُمَّا وَعُلِمًا إِنَّكَ عَلَاكُلِّ شَيْعٍ قَدَبْر دُعَاقَ فح خفظ الفازي على بن الله تمار مني يترك مَعْاصِبِكَ ابدًامْ الْبُقَيْبَى وَارْحَمْنَ مِنْ تَكُلُّفِ مَا لاَ بَعْنِينِي قَادُرُ قَبِي حُسْنَ النَظْرَ فِهِا إِرْضِيكَ النظر عَنِّ أَنْ ثَلِزُمَ قَلِيمِ حِفْظَ كِيٰ اللِّي كَمَا عَلَيْهُ فَارْزُفْتُمْ اسْتُلْكَانَاتِوْ أَنْأَ نُلُوهُ عَلَى النَّحُوالَّذِي بُرْضِيهِ التَّعَيِّ ٱللَّهُ مُوَّدُ نَتُمْ إِنَّ بِكِيالِكِ بَصَرَى وَاشْرَخْ بِهِ صِكَرْي وَفَرَّخْ بِهِ

فَلْهُ وَاطْلُقُ بِهِ لِسِيانِ وَاسْتَغْلُ بِهِ مِلْ كَوَفَوْخَ عَلَاذَ الي وَاعِبِّنُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَامْهِينَ عَلَى إِلَّاانَتُ لاالِه اللَّالَثُ ذُعَانُ لا خَجْفَ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ لَا لِطَحَانُ لُو اللَّهُ لَا لِلْحَالَ مُوبِعَةِ حَلَمْتَ عَنْ مُقَابِلَهُا بَيْقَتَ لِكَ كَرَفِنْ جَيْرَةٍ يُكُرِّمْتُ عَنْكَشَفْها بِكُرِّمَكِ الْطَالِ الْمُالِنُ طَالَ فعصانك عمرى وعظر والصيفف نبي فما أَنَامُو مِن عُبْرَعْ فُن إِن وَلا أَنَا بِإِجٍ عَبْرُ رَضِوا ناتِ المفي الكوق في عَفُوك مَنْهُوزْ عَلَيَّ خَطَيْتُةٍ ثُمَّ اذْكُرُ ٱلْعَظِيمُ مِنْ اَخَانِ كَ فَنَعْظُمْ عَلَى بَلَتِ بَيْ اَهُ إِنْ أَنَافُواْ فِ الصِّوْوِ سِيَّةِ أَنَا نَاسِبُهِ أَنَا نَاسِبُهِ أَنْتُ مُحْضِهُ أَنَّكُ خُلْدُهُ فَيَالُهُ مِنْ مَا خُوْدِ لِا تَبْخِبُ الْمِعَثُ يَرْتُرُولًا لْنَعْعُهُ فَتِيكُهُ أَهْ مِنْ إِرْنُضْدُ أَكَاكُمُا دَوَالْكُلُ الْهُ مِنْ نَارِ رَبَّ لَا عَادِ لِلسِّوى الْهُ مِنْ عَبْرُو لِمِنْ لَكِلِّ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللّ دغَافَةٌ بَعِكَ النَّامَنَ عِنْصِلُومٌ اللَّيْلِ ٱللَّهُ مَلِيِّم

A H.

اسْتَلَكَ بَحْمُ قُومِنْ عَادَ بِكَ مِنْكَ وَلَجَا الْحِيْكِ وَاسْتَظُلَّ بَفِيْتُكُ وَاعْنَصَمْ بِحِبْ لِكَ وَلَوْسِوْ الَّهِ بكِّ فاجرَ مِلَ لَعظامًا فا مُطْلِقً أَلَّا سأرى فامَنْ سمى نَفْسَهُ مُودِهِ وَهُا بَافَا الْاَادَعُوكِ تغسّا ورهبا وخوفا وطمعًا وألْخافًا وألْخافًا تضرُّعًا وَمَلْقًا وَفَاهًا وَفَاعِلًا وَلَا يَعَا وَسَاجًا وَذَلِيًا وَمَاشِيًا وَذَا هِيًا وَخَاشًا وَفِكُمَّ اللَّهِ اسْتَلَكُ أَنْ تَصْلِ عَلَا فَيْ وَالْ فَيْ وَالْ فَيْ وَأَنْ تَعَعْلَ جِكُذَاوَكُذَا وُجَافَهُ عَلَيْتُ إِذِينَ وَتَذَكُّوهَا جُلَّ وَتِإِسَانُ فِي ظَلَمْتُ نِفِسُهُ وَيُرْسَ مَا صَنَعَكُ فَهَٰذِهِ مَيْا يَ يَارِبِّ جَزَاءً بِمَاكَسَنْتُ وَهَا يِهِ وَفَهَ يَخَا لِمُالِيَّتُ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ مَلَيْكَ فَخَذُ لْيَفْسِكَ مِنْ نَفِيسَ كُلِرِّصْنَا حَتَّانُوْمَنِي لَكَ الْمُنْ لَهُ لَا عُوْدِ مُتَّعِلْ الغنفو تلهمانه لأتتمال رساع فزل وارهم وسن

عَلِيًّا أَلَّا إِنَّا لَكُمْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِآمَزُ عَفِي عَزِالسَّيِّ عَلِيتِ فَلَهُ فَإِنْ إِنْ إِلْهَا اِرْحَ عَبْدَكُ الالله فالله نَفْسُ إِرْحَمْ عَبْلَكَ الْحُسْيَلِ الْمَالَةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ بَبْنَيْدَ مَكَ أَيَارُتًا أُهُ بِكَ الْحُورَكِيْنُونِيْبِكَ أَكُمُكُمُ اَيُ رَجَالًاهُ اَيْ عِنْ اللهُ اَيْ مُنْ لَكُ يَغَبُّناهُ اَيْ نْجُرُى الدَّمْ فِعُ وَلَهُ عَبْدُ كَ عَبْدُ لَكَ عَبْدُ لَكَ بَبْنَ بَهُا اَیْسِیّدی اَیْ مَالكِ عَبْدِهِ هُنْاعَنْ لُكَ وستلاه السيلاه فالمالاه فامالكاه أفاهو ٱناهُوَآناهُو نَارِتًا مُ يَارَتًا مُ يَارَتًا مُ عَبْلُ لَكُلْاحِكُمُ إِولاعِنْ بِي نَفِيْدِ لا أَسْتَطِيعُ لَمْ اَصَرَّا وَلا نَفْعًا ولااجِدُمنَ اصانعُهُ نَفَطِّعَتْ اسْبالُ أَخَالِعً ٥٤ مظنون عبّ عَيْخُواضْ عَكَا عَبِي كُلُّ الطِلْ اَفْرَدَ فِي الدَّهُ النَّكَ فَقُنْتُ هُذَا الْمَا مُ الْمِلْ مَعْدَ الْمُفْارُكُلُّهُ فَكَيْفَ أنت صانع ج ليت شعبي ولا أشع كمفَ تَعَوْلُ

1/9/97

لِدْعَا لِمُ اللَّهِ وَلَا نَعْمَ أُونَّ فَوْلَ لَا فَانْ فَلْتَ لَا فَيْ أُولُكُ ْيَاوَيْلِي الْوَيْلِي وَمْاعَوْلِي مَاعَوْلِي مَاعَوْلِي مَاعَوْلِي الْمِثْوَلِمْ يَاشِغُونِهِ يَاشِغُونِهِ مَاذُ لِيَّا ذِلِيًّا خِلْقًا ذِلِيًّا إِذْ لِيَّ الْحَنْوَ مِيِّنْ أُوعِنْدُ مَنْ أُوْكِيفُ أَوْلِيا ذَا أُولِكَ أَيِّ شَوْعِ الْجَاءُ وَمَنْ ارْجُووَمَنْ بَعَوْدُ عَلَا بِفَضْلِهِ حَدْثِينِ الله السِّع المعنفرة وان فلك تَعْرِكا اظَّنْ فَطَوْدٍ لَهِ أَنَا السَّعِيلُ طُوْلِجِ لِي أَنَا الْغِنَى ٰ طُولِجِ لِي أَنَا الْمُعُونُ أَيْ مُتَرِيمُ أَيْ مُتَوِيِّفُ أَيْ مُتَعَظِّفُ أَيْ مُمَّلِّكُ اَیْ مَبِیِّ اِی مُنیِّ اِی مُنیّا کے اللّٰ اِللّٰ مِنْ اِنْ اِللّٰمِ بِرَجَاحَ لِمَا فَأَنَا اسْتُلْكَ بِاسِمِكَ الذِّي أَنْثُا تَرُمِنْ كُلِّكَ فَاسْتَقَرَّ فِي عَيْبِكَ فَلَا ثِحْرِيْ مِنْ لَى الْمُشْطِيرُوكَ اَسْتَلْكَ بِهِ وَبِكَ هُوَلَمُ لَكُفَظُيرِولا لْلْفَظْ بِلِيدًا أبدًا وببروبات ويبرلا شيئ لم عَيْفِ ذَا وَلا اجِدْ احَدًا أَثْفَعُ لِهِ مَنْيِكَ اَيْ كِبُرُائِ عَلَيْهُ أَيْ مَنْ عَ يَجَنَفُ

امد

عل عل

(444)

ائ مَنْ الْمُرْجُ بِطَاعَتِ وِ أَيْ مَنْ لَطَا ذِعْ مَعْضِيتِهِ اَيْ مَزْاعْظا خِ مَسْتُلِهَيٰ اَيْ مَدُعْوًا مَسْعُوا اَى مَطْلُوْبًا لِليَّهِ الْمِنْيِ وَفَضْنُ فَصِيَّيُ لَاَلِّتُ أدغنتني فياوكم الطعنك كؤاطعنك فهاأتن لْكُفْتُهُ فِي فَاقَمْتُ الِيَكَ مِنْ وَبَالُ أَنَّ أَفُومَ وَأَنَا مَعَمَعُضِبَتِي لَكَ لَاجٍ فَلاَ تَكُلْ بَيْنُ وَيَبْزُ مَا رَجُونُ وَادْدُدْ مِدَى عَكَمَ مَاعَ مِنْ جَيْرِكَ وَفَضِيلاتَ مِرْكَ وَعَافِينَاكَ وَمَعْفِرَ لِإِكْ وَرَضُواناكَ بِحِقَّلِكَ بِا سَبِّدِي مَسِبَعُنهُ إِللَّهَاءُ الْمُعَرَّدِعِنُ لَ كريَّةِ وَناعِباتِ عِنْدَشِيَّهُ وَالْوَلِيَّ نِعُهَى اللَّهِ مَبْحَخُ فَي الْمِنْ الْمُفْرَعِي فِي وَرُطَتِي الْمُنْقِيلِي مِنْ هَلَكُتِي إِكَالِيعُ فِهِ وَخَلَتْ حِسِلٌ عَلَيْ عُرِوالِ كُلِّ وَاغْفِرْ لِهِ خَطَيْكُنِّي يَسِّرُ لِهِ الْمَرِي وَاجْمَعُ لِمَ شَمُلِي وَأَنْجُ لِمُطَلِبَ فِي وَاصْلِحُ لِهُ شَائِدٍ وَ ( + + t

اكفني مااهية واجعل لم مِن امْرى فرج اوَغُرِّها وَلانْفِرَ قُبَيْنِي وَمَنْ الْعَافِيَةِ ابْلُمْا الْفُنْتِينِ وَعِنْكُ وَفَانِهِ الْإِلْوَقَيَّنِهُ فِا إِدْمُ الرَّاحِمِينِ دُعَافَه بِعَلْ فِرْاعِ مُرْكِيْلُ ٱللَّهُ مَّالِيِّا أَفَرََّتِكُ النك يجودك وكرمك وانعت البكاي يحييه عَبْلُ لِكَ وَرَسُولِكَ وَأَتَفَتَ الْإِلَاكَ عَبِلَا لَكِنَكَ عَبِلَا لَكَيْكَ الْفُقَيَّيْبُنَ وَانْبَيْاءِكَ الْمُرْسَلِبِنَ وَمِكَ اللَّهُمَّ الْمُرْسَلِبِنَ وَمِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْعَنِيٰعَ بِينَ وَجِ الْفَاطُوٰ الْبَكَ انْكَ الْعَنِيُّ وَأَنَا ٱلفَعَيْرِ الِيَاكِ الْحَلِيْ عَثْرَكِ وَاسْنُرْ عَلَكَ دُنُوجِ واقض الهؤم طاحة ولانغ زتني بقبيح ماتع المميخ بَلْعَفُولَ لَسَعَنِي وَجُودُكَ مُرْجِرِ المَّالَ الْعَلَى عَلَى نااهُ لَا لَنَّهُ وَي وَما الْهُ لَا لَمُ غَفِرَةٍ مِا بَرُّنا رَحْمُ النَّ أبرك إمن الج والمي ومِن جَهِمُ الخَلاثِقُ أَفْلُهُ بِعَضًّا حاجَةِ نُجالًا دُعَا عُرِ مُرْحُومًا صَوْحٍ فَلْ كَشَفْنَ أَنْوَاعَ

ع الأخِرةِ الأَخْرَةِ الْأَخْرَةِ الْمُرْدِةِ الْمُرْدِي

البَلَاءِ عَيِّ وَمَرَقُ عَامَٰ فِي سَجِيهُ السُّكُم الرُّوسَطُّنَ فَٱلْمُعَظِّ وَذَجَرْبَى عَنْ مَارِمِكَ فَلُمُ الْذَخِرُوعَمْنَهُ الديك فنا شكرت عَفْوك عَفُوك ما كَرْبُراسُنُكُ الَّاحَةُ عِنْدَا لُوَتِ وَأَسْاَ لُكَالُعَفَوْعِنْدَا لُحِسْنَا الصَّافِ سِجَن الشَّكُولِ المَنْ لاَبَرُيدُهُ الْحَاحُ ٱلْلِحَابَ لِلْأَجُودُاوَكُرُمًا فَإِمَنَ لَهُ خَزَاعَنُ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ المَنْ لَهُ خُوائِنْ مَا دَنَّ وَجَلَّ لا تَمْنَعُكَ اسِنا عَرِينُ اخسانك استئلك أن تَفْعَلَ عِمْ النَّ الْمُثْلُكُ اَهُلُ الْجُودِوالْكُرْمُ وَالْعَفِو الْرَبِّ وَانْتُ فَادِرْ عَلَّمَ العُقُوْمَةِ إِرَبِّ وَفَالْسِتَحْقَقَمُ الْأَحْيَّةُ لَا وَلَاقُلْهُ لَى عِنْدَكَ النِّكَ الْجَانُ الْمُورِي كُلَّهَا اعْرَفْ بِهِنَا كَى تَعْفُوعِيِّهِ إِنْ اعْلَمْ بِهَامِيِّ نُوْتُ الِنَاكَ بِكُلَّ منعل ذَبْ إِذَنَهُ لِهُ وَيَجُلُّ خَطِّيتَهِ إِخْطَالُهُا وَبَكِّلَ مَتَّكِيلًا عَلَيْهَا فَاغْفِرْهِ الْرَحْرُ وَتَعَالَوْزَعَّا لَغُنَّا إِنَّكِ أَكْا عَنَّ ۗ (PPS

ٱلْأَكْرُمَ وَعَامُهُ إِلَيْهِ فِي ٱللَّهُمَّارُحُمْ ذُلِّي بَنُزِيدُ فِكَ وَتَضَرُّهِ إِلِيَكَ وَوَحُشِّتَ مِنَ النَّاسِ وَالْبَنَّى إِكِّ الكريم فالمتعدلالتكم بيم الله وصَعَنْ جَنْم يتفع المية الرهبم ودين محكوم للا الله عكيه واله وَوِلاً يَوْمِنَ افْتُرْضَ اللهُ عَكَّطَاعَتَهُ مُاشَّاءَ اللهُ كُا وَمَالَمْ لِشَيْا لَمُ مَكِنْ لِلنَّقَ لَبْطِ إِلْفَلْ شَعْنَالِنَّيُ لَا الهُ اللهُ هُوَالْحَيْ الْقَيْوْمِ سُبْعَانَ اللهِ رَبِّ النِّبِينِ المُشَهِ لِينَ وَسُبُحُانَ اللَّهُ رَبِّ السَّمَا فِي وَمَا فِيهِ فَيَ وَدَبِّ إِلْعَ شِي الْمَظِيمِ وَسَالِمْ عَلَى الْمُرْسَالِينَ وَالْحَالِيُّ رَبِّ الْعالمِينَ لَلْجُلُوسَ بَعَنَالْتُ مُحَرِّبِي لَرَّتْ مِنَ العِبادِحَسْبِيَ النَّبِي هُوَحَسِبْ حَسْبِي مُذَكَّنُنْ حبثي حسنت اللا وتغنة ألوكها والماتم اعلان المالية الْعُدَّ لِمِعْنِكُ كُرْبُقَ الْمِفِيالْمِعِنْكَ شِيدًا لِمُ الْمُرْبِيِّ نيتمتى المنبخ وحاجيا المفرع وورطت المنقلة

رسس مِنْ هَلَكِقَ الْكَالِئَ فَهِ وَحَلَهُ اعْفَوْلَ خَطَيْبُتَى وَكِيِّرْ لَهِ الْمَرْمَى وَالْجَمَعْ لَهُ شَمْلِ وَالْحُعْ لِي طَلِبَتِي وَاَصْلِعْ لِي شَا إِدْ وَاكْفِنْ مِي مَا اَهُمَّ مِي وَاجْعَلْ لِهِ

وكيس لحامرى والممغ لم شميل وَأَ بْحُ لِي طَلِبَتَى وأصل لي شاندوا كفنهي مااهيهي واجعل إ مِنَ الْمَرِي فَرَجًا وَتَخَرِّجًا وَلَا نُقِرَّتْ بَيْنِي وَبَابِزَالْفِينَا ٱبلالاً ابْقَايْلِتَى فَهُ فَأَلَا خِرَةِ ازْالْوَقَيْلَةَ بَرَحْمَتِكَ ياارتم الزاهيين دغائمها على الجبيتين في عالجام ٱللَّهُ مَّا يُعِهِ مَمَا لَكَ عَلِي كُلِّ بِغِمَةٍ وَآشَكُونِ عَلَا كُلُّ حَسَنَهُ وَاسْنَغُولُ مِن كُلِّذَابُ وَالْشَالِيَّةُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِن كُلِّحَرُ وَاسْتَعَبَلُ الْمِيمِنُ كُلِّ بَلا ﴿ وَلا مُول وَلا فَوَّ الا بالله العَالِم العَمْ العَمْ العَالِم العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ العَمْ يْعَالَمْ فِي لَعَن مَنْ مَرْضَ لَلْ الْمُ الْعَنْ مَنْمُ فَرَبْنِ وَ جِنَيْهُ أَوْظَاعُونَهُ اوَانِكُمْ أَوَابْنَكُمُ وَاللَّالَانَ مِنَ اللَّهُ مِنْ أَكُلَّا انْغَامَكَ وَجَحَلُاالْأَنْكَ وَخَالَفُااخَرَكَ وَأَنْكُرُا وَخْيَكُ وَعَصَيارَسُولِكَ وَقَلْنَا دينَكَ وَحُوفًا

(TYA)

كِنَائِكَ وَعَطَّلَا احْكَامَكَ وَانْطَلَافَزَاتُ الْصَلَّافَ الْصَلَّافَ الْصَلَّافَ الْحَلَّامُ الْمُ فِ إِنَا لِكَ وَعَادَ لِمَا وَلِيَّا مِنْكَ وَوَالَيْنَا اعْدَامَكَ وَأَنْسُكُا عِبَادَكَ وَاَضَرَّابِ لِأُدِكَ ٱللَّهِ ۗ الْعَنْهَا وَانْفَارَهُمَا فَقُذَا خُرِنَا مِنِ البَّدِيَّةِ وَدَدَمَانَا بَهُ وَنَقَصْنَا سَقْفَهُ والحقاسمائه بارضيه وغالية بينا فله وظاهرينا وَاسْتَنَاصَلُ الْفُلُهُ وَٱبَادُا انْضَارَهُ وَقَنَالُ الْمُفْالَةُ وَأَخْلِيا مِنْبَرَ فِي فِي وَقِيهِ وَوَارِثِ عِلْهِ وَجَوَالْبُوَّيَّهُ وَ اشركابرنقيما فعظم ذنيهما وخلاها فسقرما ادَرْيِكَ مَاسَقَتَوَلَا لِنَّفِي وَلاَ مَذَوْاً لَلْكُمَّ الْعَنْهُمْ بَعِيدُ كِلَّ مْنَكِرُ إِنَّوْهُ وَجِقًّا خَفُوهُ وَمِنْبَرِعِكُوهُ وَمُؤْمِنِ أَرْدُوُّ وَمْنَا مِنَا وَفِي وَكُوهُ وَوَلِيَّ اذْوَهُ وَطَهُمْ إِوَوْهُ وَصَاحِهِ طَرِدُوهُ وَكَاوِرِنِصَرُوهُ وَامِامٍ فَهَرُوْهُ وَفَرْضِ عَبْرُهُ وَ وَالْوَالْكُرُوهُ وَشَرِّا اَضْمُرُهُ وَ دَمِالُافُوهُ وَحَرَبِلَالُولُا وَحْكِمُ فَلَبُّوهُ وَكُفْرُ أَنْدُعُوهُ وَكُذِبِ دَلْسُوهُ وَارْثِ

عَصَبُوهُ وَفَيَّ افْظَعُوهُ وَسُحْطِ أَكُلُوهُ وَثَمْسِلُ سَحَلُوهُ وَبَاطِلِ اَسَدُوهُ وَجَوْدِ لِسَطَوْهُ وَظُلْمِنْ اللهُ وُووَعَنِد أَخْلَفُوهُ وَعَهْدِ نَعْضَنُوهُ وَحَلَا لَحِرَّمُوهُ وَحَرَامٍ حَلَّافُهُ وَنَفِيا إِنَّالَ وَهُ وَعَدْدِ إَخْمَ وَهُ وَيَظِن فَعَوْهُ وَخِيلِهُ كسَرُوهُ وَصَلِيْحَتَّهُوهُ وَسَمَيْلِ بَدَّدُوهُ وَذَلِيلًا عَزُّوهُ وَعَرَيزِ أَذَ لُوهُ وَحَرِّقَ مَنْعُوهُ وَامِا مِ خَالَفُوهُ ٱللَّهِ الْعَنْهَا بِكِلَّالَهُ إِحَوَّهُ هَا وَفَرَضِهُ مَرَّكُوهُا وَلُسَّنَّهُ عَيَّرَوْهَا وأخكام عطاؤها وشهادان كموفها ووصيني وأنمان نكتؤها ودغوى أبطكوها وتبغيرانكرونا وحبلة آخد توها وخيانة اورد وها وعقبة ادتقةها ودياب دخرجوها وأذناب لزموها ٱللَّهُ ٱلْمَالَةُ مَكُنُون السِّرُوطَا هِلُكُ لاسْبَاءُ لَعْنَا ذَا يَمَّا ذَاتُّنَّا سَرْمَلًا لا انفيظاعَ لِإَمَدِهِ وَلاَنْفَأَ لعِدَدِهِ لِعَنَّا يَعِنْدُوا اَوَّلُهُ وَلا بِرَوْحُ الْحِنُّ لَمُ مُودً (TH)

الأعوان وانضارهم ولمجبهم وموالهم والمشيلن المن والمالكين المن والثاهضين باحظاهم والمفندين بكازجه والمصدقين باخكا مجم مُمْ فَلَ لَهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُرْعَدُ عَذَا أَمَّا يَنْ عَدْمُ فُ آهُ لُأَلْتَارِا لَمِبِنَ رَبُّ الْعَالِينَ مِفَاقَعُ فَلِلْعَيْنِ المخضرين سوكلانالفنج لاالهواكا الله الكالكيم لاإله إلا الله ألع إلى العظيم سبطان الله رساليمنو السَّيْعِ وَرَبَّ الأرضِينَ السَّيْعِ وَمَا فِهِنَ وَمَا الْمِهُنَّ وَمَا تَحْتُهُنَّ وَرَبِّ الْعَنْشِ الْعَظِيمِ وَسَلَامٌ عَلَالْمِسْكُمْ وَأَكُولُ لِيِّهِ وَتِ إِلْمَا لِمِنَ ذَفَامَةَ لَكُمْ لِإِنَّمَ آجَ عَلَى لَكُلْمِ اللَّهُ مِنْ إِنَّهِ وَلَا ٱللَّهُ مِنْ إِنَّا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل عِنْ المقال ومكرم كِ عِن السُّوْالِ انْ يَفْخُ ورَجَاحُ وَعَلَيْكَ مُعَولِ الْفَكْ فِهِمَا تَشَاءُ ٱللَّهُ مَا مَثَنَا وَاللَّهُمُ النَّيْكَ زَاتُوًّا مُتَعِّرَةً المَعْرُوفِكَ فَالْنِيْمِنْ مَعْرُوفِكَ مَعْنُ فَا

تُنْبُنِي بِفِاعَنُ مَعْرُونِ مَنْ سِوَاكَ المَعْرُ فَالْإِلْمُرْدِ الله تم عافي أبًّا ما ابْقَبْنَي وَاغْفِرْ لِهِ إِذَا تُوتَبَّتَى يَتِيكَ لِالْرَجُمُ النَّاحِينَ وَعَالَمُ عَنَا خَالِمُ الْعَلِّمَ لَلْمُ المُرْخ بألِفْزان صِدرى واسْتَغِلْ بِالْفْرانِ بَلْ وَنُورٌ الْفُرْانِ بِعَيْرِي وَالْمُلُكُ وَالْفُرْانِ لِيا بِي وَ اعِينَ عَلِينَهِ مَا اَبْقَيْتَتَى فَانِّهُ لاَحُوْلُ وَلاْقُوَّهُ اللَّا بكِ دُغَافَةً فِأَن لِكُل مِن الشَّهَا مِعَ الفَاجَيْمَ الخن ليه الذي خلق التموات وألارض وحبك الظَّلْنَانِ وَالنَّوَّرُثُمَّ الَّذَبِنَ كَفَرُواْ بَرِيِّهِمْ يَعَلُّولُونْ. هُوالذَى خَلَقَكُمْ مِنْ طِبِنْ شَرِّفَتْ الْمِلْوَاجُلُ مِنْ عِنْكُ فَيْمُ الْمُرْتَمُ مُرُونَ وَهُواللهُ فِالسَّمُواكِ وَجَ ٱلْأَرْضِ مَعْنَا لِمُسْرِّكُ وَجَعْرَكُ وْوَتَعْنَا لِمَالْكُسْبُونَ أَكُولُ لِلَّهِ الَّذِي تَجَّانًا مِنْ الْقَوْمِ النَّطَالِمِينَ وَأَلْحَدُ لِيَّمِ النَّالِمَ مِنْ وَأَلْحَدُ لِيِّمُ النَّالِمَ مَنْ فَضَّلْنَاعَلَ كَثِيرِهِ نَعْبَادِهُ الْوُمْنِينِ أَلْحَلْ لِلْهِ لَّلَّهُ

KALL ALL

وهبط عَلِالْكِبْرِ المِمْعِيلُ وَاسْعَقَ النَّرَبِّ لِسَمَنْ النَّمُ وتباجعكف مقبم الصكاوة ومن ذريتي وتبنا وتقبل دْعَآءِ رَسَّنَا اغْفِرْ لَمْ وَلُوالِدَيِّ وَلُلُومْنِينَ بَوْمُ لَهُوْ الخيساب فكيله الحكردة السموات ورسّا الأدص دبر الْعَالِينَ وَلَهُ ٱلكِيْرِنَاءُ فِي السَّمَوَانِ وَٱلْأَرْضِ وَ هَوْالْعَرَوْلْحَكِمُ أَلْخَدُ لِيَّدِ الذَّى لَهُ مَا خِالسَّمُولَ وَمَانِهُ الْأَرْضَ وَلَهُ الْخَدْ فِي الْاَجْرَةُ وَهُوَ الْحَدْ الْحَدْةِ يَعْلَمْ مَا لِكُونِ فِي أَمْ الْمُعْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلْمِنَ السَّمَاءَ وَمَا نَعُرُجُ فِهَا وَهُوَالرَّحَيْمُ الْعَفُورُ أَكُولِيِّهِ فاطرالسم والورق الأرض جاعل للشكة اول أخيف مَنْ يَيْ وَثُلْثَ وَزُنَاعَ بِزَبِلُ فَ الْخَلْقِ مَا يَشَا أَهُ النَّالَّةُ عَلَيْكُلِّ شَيْعٌ مَدَبُرٌ مَا يَفْخُ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحَهُ فَلاَ مْسْكَ لَمَا الْمِسْكَ فَلَامْرْسُ لَلَهُ مِنْ بَعِيْدِهِ وَ هُوَالْعَزِيْنِ أَلِحَكِيْمِ مَا أَيْهَا النَّاسُ لَذِكُو وانْعِمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وولاً



مَلُمْزِخُ النِي غَبُرُ اللّهِ يَرُذُ فَكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا اللّهَ الله هُوفَاتَكُ إِنَّوْفَكُونَ أَلْحُدُ لِيِّهِ رَبِّ الْعَالِينَ أَلْحُ الَّذِ لأبَمُونُ وَالْفَاتِمُ الذَّبِي لاَ يَغَبِّرُوا الدَّاتِمُ الذَّبِي لَفِي وَالْكِلِيالِةَ بِيهِ لِمُرَوْلُ وَالْعَدُلِ الَّذِي لَا يَغُفُلُ وَلَيْكُمُ الذَّي لا يَحِيفُ وَاللَّهِ لَيْ الذَّي لا يَخْفُ عَلَيْ شَيَّ وَٱلْوَاسِعِ الدِّي لَا بُغِزُهُ شَيْحٌ وَٱلْمُعْظِ فَالَمَثِ ٓ الْمُعْظِ فَالَّمِ ۚ الْمُؤْلِّ شَكْ الْكُوِّلِ الّذِي لَانْشِينَ وَٱلْإِخِوَالّذَي لَانْدُرُكُووَ الظَّاهِ إِلَّذَى لَيْنَ فَوْقَهُ شَيْ وَٱلْمَاطِنَ إِلَّهُ بَكُثُرُ دُونَهُ شَيْعٌ وَأَخَاطَ بِكُلِّ شَيْعٍ عِلَا وَكَصْحَ كُلِّ شَيْعٍ عَلَا وَكَصْحَ كُلِّ شَيْعٍ عَلَا ر چل ٱللَّهُ مَّصِيلَ عَلْ حُيِّدُوالِهِ وَأَطْلِقَ بِلْ عَأَنْكَ لَيْلَا وَأَنْحُ بِهِ طَلِبَتِي وَأَعْطِي بِهِ خَاجَئِ وَبَلِّغَنَّ مِنْ إِمَّكِ وقنى بهر رهيئ وأسبنغ به نعاى واسته به ردعاى فَذَكِّ بِهِ عَلَى تَزَكَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ واستثلك أن ترهمني وأن ترضي وتشتعيك مين

دَتَ الْعَالِمَنَ أَنْحِكُ لِللَّهِ الَّذَى يُنْشِي السَّحَابَ النَّفَالُ وَيْسَبِيُّ الرَّعَلْ مِنْ وَالْمَلَا مُلَةُ مُن خَبِفَتْ وَوَبُرْسُيْلًا الصَّوَاعِقَ فَيضِيبْ لِمِيامَنْ يَشَاءُ وَهُمْ كِادِلُونَ ف الله وَهُوسَ كُنْ الْجَالِ ٱلْحَدْلِيَّةِ الَّذِي كَرْدَعُوفُ الْحِقّ وَهُو الْحُقّ الْمُنْ الْمُنْ وَمَا لَدُهِي مِن دُونِرِفَهُو الْبَاطِلُ وَهُوَ الْعَلْمَ الْكَبَرُ الْعَلْ لِلهِ إللَّهُ عِنْوَتْ الكَانفُسْ جِبِنَ مَوْتِهَا وَالبِّي لَهُ مَنْ فِي مِنْ مِهَا مَا فَهُيْكُ الَّيَا فَصَىٰ عَلِيهَا الْمُؤْتَ وَبُرْسِيْ لُ الْأُخْرِيٰ الْحِ الْجِيَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اِنَّ فِذَلِكَ لَأَاتِ لَقِوْمَ لَفَكَرَّوْنَ أَلْخَذَ لِللهِ الذِّي وسَعَرُسُتُهُ السَّالَاتِ وَالْارْضَ وَلاَبُودُهُ مُفِظَّما وَهُوَالْعِلْ الْعَظِيمُ الْحَلْ يَتَّمُ عَالِمُ الْعَيْثِ الشَّهَادَةُ هُوَ الَيِّمْنُ الرِّحِيْمُ هُوَاللهُ الذِّي لا الْهَ اللهُ هُوَالْمُلْأَلِفُدُّوْ السَّلَامُ النُّومُن المُهُمِّنُ الدِّنْ إِلَيَّا الْالْمَكُسِّ عُمَا السَّيَّعَ الشَّرْكُونَ الْخَلْسِفِ النَّيْ لِالْمَ اللَّهُ وَلَيْ الْفِي

البارِئُ المُصِوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْمِسْنَى بُبَيْحُ لَهُ مِثَا التَّمُوانِ وَالأَرْضِ فَهُوَالْغَرِ فَإِلْكَكُمْ الْخَوْلَقِهُ اللَّهُ لَمُنَجِّينُ صَاحِبَةً وَلَأُولَدًا وَلَمُ مَكِنُ لَهُ سُمَنَا فِي إِلْمُكُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الدُّ لِهِ وَكِبَرَّهُ مَكَبْرًا وَعَاتَهُ فِي البَّى الثَّانِدَ ٱلْحَدُّ لِيَّهُ الدِّي أَثْرُلُ عَلِّعَبُهِ الدِّي وَلَهْ يَخِعَلْ لَهُ عِومًا فَتِمَّا لِنُبْ لِنَدْ مَا إِسَّا شَكِبِلًا مُلَّا مُنَّا وببير الونين الذب تعالون الصالحات أتكفم اَجُرًا حَسَّنَا مَٰ الَّهِينَ مِنهِ اَبَدًّا وَنُكُنِ ذِاللَّهُ اَنَّالُواْ التَّفَن اللهُ وَلَدَّامًا لَمَنْ بِهِ مِن عَارِدَ لا لِأَنَّا أَمْرُمُ كَبْنَتُ كِلَمْ تَغَدُّجُ مِنَ فَوْاهِمْ مِنْ فَوْلِهِ مِنْ الْإِلَاكِدِّ اللهِ الذِّي ذَهَبَ عَنَّا أَكُنَّ الَّذَرُتُنَا لَنَ فُورُشَكُورٌ \* الذي كملنا دارالفامة من فقيله لأيمتنافيها نصَّ وَلاَمَيِّنَا فِيهَا لَوْوْلَ آلِيْكُ لِيَّهُ وَسَالُمْ عَلَا عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَعَ عَالْتُهُ خَبْرًا مَّا الْشِرَكُونَ امْ

PWS.

مَنْ خَلُقُ السَّمْوَانِ وَأَكَارُضَ فَأَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنَا بِهِ حَلَا تَقَ ذَاكَ هِجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنَ نَبْيَوْا شُجُهُاءَ اللهُ مَعَ اللهِ بَلْ مُمْ نَعِيدِ لُوْنَ أَمَّنْ مَعَ اللَّانَ قرأ يلوحع لخلاكه أنها أوحع لما واسروجعك بَبْنَ أَلْحُرِينُ خِاجِرًا وَالْهُمَعُ اللَّهِ بَلَ كُثُّرُهُمْ لا تَعْلَمُ نَ امَّنْ بِجُيْبِ لِمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُثِيفُ السَّوَءَ وَتَجْعُلُمُ خْلُفَآءُ ٱلْأَرْضِعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيبِ لِأَمْ الْذَكْرَّوْنَ ٱمْمَنْ حَدْد بَكُرِف طْلَاكِ البَّرَو الْبَحْرُ وَمَنْ بُرْنِيلًا لِرِّياحَ لْشُرًا بَبْنَ بِلَ فِي حَمْتِهِ وَالْهُ مَعَ اللّهِ لِعَالَى اللّهُ عَالْمُتَا الْمُتَوْكُونَ امَمْنْ يَبِدُوْ الْجَلْقَ ثُمَّ لَعِبْدُهُ وَمَنْ يُزْقَدُ مُ مِنْ السَّمَّا عَالِهُ مَعَ اللَّهِ قُلْهَا تُوالْمُهَا نَكُمْ إِنْ لَنْتَمْ الدِّمِينَ قُلْلا لَعِنَا لَهُ مَنْ فِي السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ الْعَنِيِّ إِلَّا اللَّهُ وَمَا فَيْعُرُونَ أَيَّانَ مُبْعَثُونَ ٱلْحَالَ لِيَّهِ الَّذِي لَمُهَا فِي السَّمْوَةِ فَا فِأُلُارَضِ وَلَهُ الْحَلُ فَ الْاخِرَةِ وَهُوَ الْحِيدُ ٱلْحَيْدُ ٱلْحَيْدُ ٱلْحَدْلِيَّةِ

تروا

رورو والأرض

فاطِ التَّمْوُ الْحَالُمُ رَضْ جَاعِلُ لَلَّا مُّكَةِ رُسُلُا وَلِهِ أجْعَةِ مَتَنْ وَثُلْثَ وَرُمَاعَ بِزَبْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُاتِ اللهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْعَ فَدَهِ الْمُؤْلِدُ لِيهِ الْعَفُورُ الْعَقَارُ الْوَدُورَ التَّوْالْ الوَهْ إِلْهُ الْكَرَيْرِ الْعَظِيمُ الْكَبِيرِ السَّمِيعُ الْجَبِيرِ الْعَلِمِ الْصَّكِيُّ الْعِيَّ الْقَرَّ فِي الْعَرَيْزِ الْحِيَّا وَالْمُتَكَبِّرَ سُبْعَانَ اللهِ أَلْمَاكُ الْقُنْدَ ذِالْفَادِدِ ٱلْمَلْهَ لِيَالْحِقّ الْكِينَ الْعَلَّالَاعَلَ الْمُعَالِلُهُ عَالِلْهُ وَلَا لِمُ الْسَاطِن الظّامِ الوَلِيَّ الْحِبَ النَّهَ أَلْخَلَّ فِي الْخَالِقُ النَّارِئُ المُصَوِّرُ القَاهِ أَلَبَّ الشَّكُورُ الفَهَا وِالشَّاكُ الوَكِيلِ الشهبي الرون الرقب ألفناح العلي الكراهم ألجليل غافر الذَّبَ وَعَابِل النَّوْكُ مَلِكُ الْمُؤْكِ عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْمَاعِمُ الْكَرِيمِ دَبَّ الْعَالِينَ أَكَمُلُ يت عظيم المنطب المرش عظيم الملك عظيم الشاطان عظيم العياع عظيم الخاعظيم الكرامة

CHAN THE

عَظِيم لنَّهُ فَعَظِيمُ لَبَلاءَ عَظِيم النَّوْرُعِ فَلَيْ الفَصْلِ عَظِيمُ العِنَّ فَعَلِيمُ الْكِرْنَاءِ عَظِيمُ الْعُظَّمَ عَظِيلًا لَّهُ أَ عَظِمِ الرَّأْفِرْعِظِيمُ الْأَلَاءِ عَظِيمُ الْجَرَّاتِ عَظِيمُ الْسَالِ عَظِيمًا لَكُونَ إِنَّا اللَّهُ وَتُ الْعَالِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّبَى هُوَاعُظِمُ مِن كُلِّ شَعْ وَاعْرَ مِن كُلِّلْ شَيْ وَأَرْحُمْ مِنْ كُلِّ شَيْعٍ وَامْلُكُ مِنْ كُلِّ شَيْعٍ وَخَيْرُ مِنْ كُلِّ شَيْعٍ وَخَيْرُ مِنْ كُلِّ شَيْعٍ وَ اعْلِمْنْ كُلِّ شَيْعُ وَأَفْدُ رَمْنْ كُلِّ شَعْ أَكُولُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٱلْحُدُلِيَّةِ أَلْعِيلًا لْعَظِيمِ الرَّوْفُ الرَّجَبِ أَلْعَرَيْنِ الْعَكَمُ الْعَلَرُ فِالْعَلَمُ الْمُلَكِ الْفُدُونِي الْعِلْمِ الْمُلْكِ الْفُدُونِي الْعِلْمُ لِل الكبير للنعال المنعط المتكبر المنعان العهار مَالِكِ الْجَدَّةِ وَالتَّارِلَةُ الْكِيْلَةِ وَأَلْجَدُونُ وَلَهُ الخازوالينيه يضعنا الكالالطبين والعكالطالخ يَرْفَعُ لَهُ ٱللَّهُ مَّ حَيِلٌ عَلِيْ عَلَى وَاللَّهُ مَّ وَاجْعَلُ عَالَنَا مَرْفُوعَةُ الِنَاكَ مَوْصُولَةً بِقِيلُ السَّلَا وَاعِتَّا عَلَّا



نَادِينُهٰاللَّالَّةُ لاَيَاتِهِ مُالِحَةِ الْإِلَنْ وَلاَ يَوْاللَّهُ الله المَيْنَ اصِرْف عَنَّ السَّوْءَ وَالْحَنْ وَرَوْبَارِكِ لَنَا ن مِيعًا لأُمُولِ إِنَّكَ عَفُولُ شِكُولُ اللَّهُ لا يُخْتِ وعاتنا ولانشث بنا اعلاقنا ولاتحك أنالك الغ عَصَّاوَلالْلِكَ فِي نَصَّا وَاعْفَى عَنَّا وَعَافِيا فِي كِلَّ الْكُمُولِ النِّكَ عَلَاكُلُّ شَيْعً عَدِيرُ وَانَّكَ أَنَّ الْكُبْرُ ألمتنال دفائة والمصالقات أنحد لله الفاع الْواحِدُ الْمَحْدُ الصَّمَلِ لِذَّى لَمُعْلَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ وَلَدُ يَكُنْ لَهُ كُفَّةً احَدُّ ٱلْحَكَ لِيِّهِ الْهَادِيُ الْعَذَلِ ٱلْحَقِّ الْمُبْهِنِ ذَيْ الْفَضْلِ لُكَرِّيمُ الْعَجْدِمُ الْمُنْعُمِ الْكُرْمُ الْقَا الْبَاسِطِدَى لَفْقَ إِلْلَبَينِ ذِي لَفْضَلُ وَ إِلَى الْكُلْ لِلَّهُ الْوَارِثِ الْوَكِيلِ الشَّهَبِ الرَّفِيلِ الْجَيْلِ الْحَيْلِ الْمُعْبِ لِلْمُ الْمُعْبِ الْمُعْبِ ال الجفيظ الرقب المايغ الفاتي المغط الشكاللج

ٱلمينة ذي كَالِ وَالْأَكْرُامِ اهْلِ النَّفُولِي آهِيل الْعَفْرَة دِبِي لَمَا إِن تَعَرُجُ الْمَلَا مُكِدَّةُ وَالرَّفِي إِلَيْهِ ٱلْحَدَّ نَيْدِ النَّانِقِ أَلْنَادِئَ الرَّجِيمِ دِي الرَّحْمَةِ الواسعة والنيم السّابغة وأنجّة وإلبالغ وأثأنا العُلْنا وَأَكُلَسْنَا وَالْحُسْنَ شَدِيدُ الْفُويِ فَالِونِ الأصباح فالؤالحب والتوى فخ فالحر مرالمير وَجُوْرِجُ الميت مِنْ لِحِ وَهُ بِرُالاَمْ فَالِقِ الْاصْباح وخاطِ اللَّيْل سَكَّا وَالشَّمْيْرَ وَالْعَرَ حُسْلاً مَا ذَلاتَ تَفُدُرُوْ الْعَرَالْ عَلِيمَ أَكُولُلِيِّهِ وَفِيعِ الدَّرَجَاتِ وَإِلْعَالِيُّ بُلْفِي الرَّفِّ مِنَ امْرهِ عِلَامَنَ كَيْنا آهُ مِنْ عَبَادِهِ فَأَعِلَ كُلِّصَالِحَ لِعُبَادِ وَرَبِّ إِلْهُ لِأَدِ وَالِيَهِ الْمُعَادُ وَهُوَ بْالْنَظُولُ عَلَا يَعْلَا مُانكِيْتُ كُلَّ نَفِينَ غَافِرِ النَّبْ وَفَا بِلِ التَّوْتِ الْمِعْلِ الْعِقَالِ ذِي الطَّوْلِ لِالْهَ اللهِ هُوَالِبَهُ الصِّرْشِكِ بِلِ الْجِالِ سَرِيعِ الْحِسَا الْمُلْقَا

بِالْقِينُطِ إِذَا فَصَلَى الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَدُنِ الْحِيْرِةِ هَا إِلْ لِحَيْرِكُمُ لَشَاءُ لَا يَحِيْرُ لَمُنْ اللَّهِ الْمُعْرِدُ اللَّهِ ولاتبذكم المله ولاتضبى رخمته ولانحض غيثه وَعُدُوهِ وَمُنَّا وَهُوا مُكُمُ الْحَاكِمِينَ وَاسْرَعُ الْحَاسِينِ وَ اوْسَعُ الْفُضِيلِهِ وَاسِعُ الْفَضِيلُ شَدِيدِ الْبُطِيثُ كُمُّهُ عَدُلُّ وَهُولِكِهُ إِهِدُلُ صَادِقُ الْوَعُدِينُ طِأْلُهُ مَنْ فِلْ بأكِقّ وَلِينَهِ كَالسَّبِ لَ وَهُدُى مَنْ يَسْآءُ الْحَارِلُ مُنْ بَقِيمُ والسِيعُ المَغْفَرَةِ وَلدَّنَ كَثِيْلُهُ شِيئٌ خَلَوا السَّمُوا وَالْكَرُضَ وَالْمُونَتَ وَالْحَيْوَةِ لِبَنْ لُولَمْ النَّكُمُ احْشَانِكُمُ الْحَشْلَةِ لَلَّهُ وَهُوْ الْغَرْبِزِالْعَ عَنُورُ حَمَدُ لِ النَّناءَ وَحَسَنُ الْسَاءَ سَمِيْعِ الدُّعَاءِ عَدُ لُ الفَضَاءِ مَفِعَ لُمُا لَيَثَاءُ وَلُمُ الْفِيْقُ وَالْخَارُ وَلَهُ ٱلْكِيرِنَا أَهُ وَلَهُ الْجَرَقِ ثُنَّ وَلَهُ ٱلْعَظَمُ الْمَرْكُ الْغَيْثُ وَلَعُنَا إِلْغَيْثَ مَيْسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ لَتَنَا عُوْرُسُلِ الْرِيّا الرَّيْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّيْ السِّيال وَلْهِ رَبُّوا لَا مُوجَدُّهُ

المضطر إذا دغاه ومجيد التاعي وتكشف الشوء وَنُعِظِ السَّاثُلُ لأمانِعَ لِيا اعْطِ وَلامْعُطَ لما مَنْعَ وَلَيْنَ كُمَثُ لِهِ شِهَيْ وَهُوَالتَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَإِمِنَ لَفَكَّ استناؤة لذا بجلون وأكا لم تبارك الله رسالالهاك وَجَلَّهُ اللَّهُ وُوسَعَنْ تَحْمَتُهُ كُلُّشَّةً وَيَخَاهِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّذِي بْاطِيَنَة يَجُودِهِ وَهُوَارَكُمُ الرَّاحِينَ ٱللَّهُ يَصِلَّ عَلِيْحُيَّلُ وَالْ فِحَيِّ وَانْ تَعْفِرُكْنَا مَامَضُ مِنْ ذُنُونِينَا وَتَعْصَمْنَا فِهْ اللَّهِ مِنْ غُمْ إِنَّا لَّلَّهُ مَّ الْجَعَلْخَ أَغَالِنَا خُواتِمُ إِنَّ خَيْرَاتًا مِنا بَوْمَ لَقِياً مَلْكَ ٱللَّهُ مِنْ عَلَيْنَا فِهِ هَذِهِ الشَّيَّا فجبيع ماتت عبيل من تفارنا بالنو أبا والسّاد فو ٱلمَغْنِعَ والنَّوْمَنِي وَالبُّخَاةِ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مَا السُّطَلَّنَا ج آدُفافينا وَبَارِلِيْ لَنَا بِهِ اعْلِينَا وَأَحْرُسْنَا مِنْ الْمُسْقَا وَالْفَتْرَاءِ وَالْنِا بِالْفِرْجِ وَالرَّفَاءِ انَّكَ سَمِيمُ النَّفَاءِ لطبط لياشناء دغامة 1 البوم الرابع اللهم

للَّالْ كَالْحَالُ وَيَلِعَنَ وَيَلِعَنْ خَجَدُكُ وَاشْتَكَ لْلُكُكَ وَعَظْمَ سَلْطَالْكَ وَصَلَقَ وَعَلَاكُ وَ والمالية ارْتَفَعُ عَرْشُكَ وَأَرْسَلْتُ رَسُولِكَ الْحُدْلَ يَ وَدِينِ الْمِقَ لِيظْهُرُهُ عَلَى الدِّن كُلِّهِ وَلَوْكِرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهُ فَاكْلُتُ دينَكَ وَاتَمْنُتَ نُورِكَ وَتَعَلَّسُتَ بَالْوَعِيدِ وأخذنا لخية على العباد وتمت كلاانك صدقا وعَدْ لاَ ٱللَّهُ مَ لَكَ أَنْ كُلُولَكَ النِّعْ يَرُولَكَ الْمِنْ كَيْفَ ٱلْعُدَّرَ تُعْطِ ٱلْمُدَرَ تَعَنِّى بَالِحِقَّ وَتَعَلَّلُ بَالِقِسِطِ وَهُنُدِي لَسِّبِلَ نَارِكَ وَخُولُ سُنِهَا لَا يَعَالَكُ يَحُلُّ لْالْهُ إِلَّا أَنْ رَبُّ السَّمْ وَاتِ وَرَبُّ لِأَرْصَنِينَ وَنُ بِهِمِنَّ وَدَبُّ الْمَرْيِثُ الْعَظِيمِ ٱللَّهُ مَّ لَكَ أَلْحُهُ فِي التَّوْرُمْ وَلَكَ الْحَلْ فِهُ الْمُ بَعِيْلِ وَلَكَ أَكِنْ فِذَبْرِ أَكُو وَلِي وَلَكَ أَلَحُ لُهُ عَبِيعُ المَثَا إِذِوا الْفُرْلِ الْعَظِيمِ وَلَكَ الْخَدُ فِي اللَّا مُّلَا أَلُهُ الْفَرِّينِ وَلِكَ الْخُدُ فِي الْمُنْفِيا } 444

وَٱلْمُرْسَلِينَ لَكَ أَكَوْنُ فِي الكِرْامِ الكَانِيينَ وَلَالِيَكُ وَالْحَيْلُ شَنَّا وَلَا وَالْحَبْسَنُ بَلِا وَ الْعَدُ لَ فَضَّا وَيَ وَالْأَرْضُ فِي فَيضَيْنَاكَ وَالسَّمْوَاتُ مَطُومًاتُ بِمِينِكَ ٱللهُ لِكَ الْحَدُ مُقَسُطُ البنانِ وَفَيْعُ الْمُكَانِ قَاضِع ٱلْبُهْ إِن صادِق ٱلكَلام دُواً الْجَلَا لِ وَالْحُلَا لِ وَالْحَالُ الْمِ ٱللَّهُ مَ لِكَ الْحَلَى مُنْ لِالْمَالِيِّ مَجِيدًا لِلْتَعُولِ كَالْمُو ٱلكُوْبَاتِ الْفَتَّاحْ بِالْخَبْرَاتِ مَا لَكِ ٱلْمَحْنَا وَالْمَنَاكِ الله الكائم لكَ الْخَرْماجِلاولكَ الخَدْواجِلّا وَلَكَ الدِّنْ واصِبًا وَلَكَ الْعَرْشُ واسِعًا وَلَكَ الْخَالَ الْعُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ ٱلْحَالُ عَادِلًا وَلَكَ أَكُولُ كُلَّا حَيِلْتَ بِيرِنَفَسُكَ وَلَكَ ٱلْخُلْكُمَا يَحِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل رتتبنا وانت ادَعُم الزّاجينَ اللهُ مُلكَ الحُهُ فاللَّهُ اذِايَنْشُولَكَ الْحُلْحِ النَّهَا وَاذِا يُحَلِّحُ لَكَ أَلْحُلُ نَجُ الْكِخَوْةِ وَالْمُوْتِكِ ٱللَّهُ مَ لِكَ أَلْحُدُمُا أَجْلَكَ

وَاحَلَّكَ وَلَكَ أَكِرُمُا آجُودُكُ وَآجُهُ لَكَ وَلَكَ أَكُولُ مِا أَفْضَلَكُ وَالْمُمَا يُحَلِّفُ الْخُلِّفُ الْمُسَتَّ الْعِبَادُوكِرَهُ وَامِنْ مَقَادِ رِكَ وَحْكُما فَ لَكُ اللَّا كُمُ عَلَيْكُولُ عَالِمُنا مِن الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ مِا يَخَبُرَ مَنْ سُئِلً وَبِاانْصَا مِنْ أَوْمَتِلُ وَإِلَاكُمْ مِنْ أَجَادَ بِالْعَطَاءِ صِلَّا عَلَاثُحَيَّ بَبِيكِ وَالِهِ وَعَافِنَا مِنْ حَذُوْدِأُ لَبُلاَءَ وَهَبُ لِنَا الصِّدُ أَلِجِهَا عَنْ لَحْلُولُ إِلرَّ زَالِ الْفَيْتَا ٱلْكِندَةَ السُّرُ فِي وَاكَفِينَا السُّرَّجَ الشَّرُووَ وَكِفِا بَالْكُنْهُ فَالسَّرُ فَاللَّهُ الْمُلْكَحُهُ وَعَافِنَا فِهِ مِبْعًا لَأُمُورِ إِنَّكَ لَطَيْفِ مَبْرُ وَصِّ لَعَكَ مُعَلِّدُ وَالْمِنَا بِأَلْفَهَ عِلَا خَاءِ وَالْنِا فِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حسنة ونف الأخرة حسنة وفياعلاب النارب ارُحُمُ النَّاحِينَ وُعَاوَهُ فِي الْمِي الخَامِينَ اللَّهُ لَلْكُالْ عِ اللَّبُ لِ إِذَا دُبُرُولَكَ أَخِيلُ فِ الصِّيْ إِذَا اسْتَعَرَّخُ لَكَ عَلَيْهِ الْتَسْفِرُ لِلَّ ألخي من المنافرة والموث كم المروز ورضوانا ع

(PFS)

لَكَ الْحَدُ فِالشَّمُ السَّمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَالْحِيدُ اللَّهِ السَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْبُورًا اللَّهُ مَ لَكَ الْحَلُّ فَ إِلْقَضَاءَ وَلَكَ الْحَلَّ فِي الرَّمَاءِ وَلَكَ الْحَلْثِ الشِّدَّةِ وَلَكَ لُحَلْثِ النِّحَ النَّحَ النَّحَ النَّحَ النَّعَ النَّعَ النَّعَ وَلَكَ الْخَالِحُ النِّعَ البَّاطِنَةِ وَلَكُ الْخَالَةِ النَّعْيَم الْلَظَاهِمَ وَلَكَالَحُلَا كُنَّ الْحَدُوكَ ٱلْحَدُمنُكَ بَكُ ٱلْخَذْوَالِيَّكِ يَنْنَهَمُ الْخُذَالْخُذَالْخُلَالِيَّةِ فِالْتَلِكِ اللَّهُ لِهِ الْجِوَالنَّهَارِ وَٱلْحَدُ يِلِيّهِ فِي الْأَوْلِينَ وَالْاَجْوِينَ وَالْحَدْ لليه ميلاء السملوات والأرضيين وماكيتاء بعن ذَلِكَ حَيِّ رَضَى الْحَدْ لِيَّهُ عَدَدَخَلُفْ مِ وَافَضْلَ مِنْ ذَالِكَ مَا لَشَاءُ فَانَّهُ الْمَصْلَى كُلَّ شَيْعٌ عَلَهُ اوَ وسَعَ كُلُّ شَيْ وَحُدُّ وَعُلًّا أَنْكُولُ لِيِّهِ إِلَّهَ بَي خَلْقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَعَابَدُهُما فِي سِتَّدِايًّا مِمُّ السَّوَ عَكُواْلُعَرُشِ أَلْخَدُ لِللهِ الذِّي دَفَعَ السَّمْوَاتِ بِغِبَيْ عَكَ بْرِي أَلْحَدُ لِيَّهِ إِلَّذَى زَبِّنَ السَّاءَ الدُّنْكِ



بمضابع وجعكها رجومًا للشيئاطين الحُدُ للهُ الله جعل الشماء وزقنا وفاوعك فارتبنا أنخالله الذَّي حَمَّ لَ أَلْأَرْضَ بِسِاطًا وَاَنْدَ لَنَا فِهَا اللَّمِيِّ وَالنَّرْعِ وَالْفَوْا كِهِ وَالنَّخِلُ الْوَانَا ٱلْخَذُ لِيَقِيمُ لَهِ الأرض حتات واعنا أاونج فهاعنوا وحعافها أَنْهَارًا ٱلْحُدُ لِيِّهِ الدَّبِي حَبَى كُمُ الْأَرْضِ وَالسِّمَانُ تميك بنيا فجعكها للأرض أوْفادًا أَكُولُ بِيَّا الَّذِي سَخَّكُ الْكَوْلِجُرْكَ الْفُلْكُ مِنْ وُلِيَنْبُغِي مِنْ فَضْلِهِ وَحَعِلَ لَنَا مِنْهُ حُلِبٌ قَلْبُسُهَا وَلَحَنَّمًا طِرِّيًا ٱلْحَرُ لِيِّهِ إِلَّذَى سِيْخَ لِنَا الْمَ نَعْامَ لِنَا كُلَفِهُمْ وَجَعَلَ لَنَامِنْهَا رَكُوْمًا وَجَعَلَ لَنَامِنْ خُلُوْدُلِّأُنْغًا بُوتًاوَلِيْ إِسَّا وَفِلْ سُّا وَمَتَاعًا لِلْحِبِنِ لَكُمَّ لِيلِيِّ الم المالية ا الكرمية مناكه ألفا هرلم نفيه ألفا درعا أمرع الْحَمُودِ فِي صِنْفِ إِللَّا طَهِينِ بِعِنْ لِمِ الرَّوْفِ بِعِيْ إِذِّ

ٱلمُسُنُ الرِيجَ وُبَرِهِ عِنَّ وَحَالَ لِهِ وَهَيْبَئِهُ ٱلْخُلُالِيَّةِ الفناشي فبالخِلق حَدُهُ الظّاهِر بُالكِبْرِياء مَجُنُهُ البَّ بَالْخِيْرِيدُهُ أَلْحُلُ لِللَّهِ إِلَّذَى تَرَدَّى فَالْحِلْ وَتَعَطَّفَ بألفخ وتكبر بالمابة واستشعر بالجروب والمبحب بشِعْاءِ نَوْرِهِ عَنْ نَوْاظِرْ خَلْفِهِ ٱلْكُنْدُ سِهْ الَّذِي لَا مُضْادٌ لَهُ فِهُ مُلْكِهِ وَلَامُنَازِعَ لَهُ فِائِرُهِ وَلَاشِبُهُ لَهُ إِخَفَلْقِهِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لِأَرْادَّ لِأَمْرُحْ وَلَاذًا فِعَ لفَضَا يَبْرِلَهُ لَهُ وَلَا يُدُّولُا فَاللَّهُ وَلَا عَدُل وَلَا شِيْهُ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا شِيْهُ وَلامْشِلُ وَلا إِنْجُورُهُ مَنْ طَلِبَهُ وَلا يَسْبَقِيُّهُ مَنْ هُنِّ وَلا يَمْنَيَعُ مِنْ لُهُ احَدُّخَلِكَ الْخَلْقَ عَلَاغَيُرُ احْيُلِكَ الْمُثَلَّةُ أَنْ عَلَّهُ مِنْ اللهِ وَهُمَّ الْعِبَادَ بِعَبْ اعْوَانٍ وَرَفَعُ السَّاءَ بَغِيْعَدُودَبُسَطُالُأَدُصَ عَلَى الْهُواءِ بَغِيْرَانِكَانِ ٱلْخُلْ يلةعظما مضرف عكلما يقي وكذات على عالما يبيع وَعَلِما الْخُفْرِ وَعَلِما كَانَ وَعَلِما يَكُونُ اللَّهُ لَكَ

الْحُلُ عَلِيمِلْ الْعَ مَعْدَعِلْ إِنَّ وَلَكُ لَكُ لَكُ مُ عَلِي عَفُوكَ ىَجْدَةُنْ دَّهَاكِ وَلَكُ لَكِنْ عَلِصَغِيْكَ بَعِثَ لَاعِلْ إِلَّا وَلَكَ الْحَرُهُ عَلِيانًا خُذُ وْعَلِيانًا نَعْطِ وَلِكَ أَنْحُلُ عَلِيا مَانُ لِي مَنْكِ إِنَّ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ الْمُ لِلْحُيْنُ مُثَالًا لِعُجْنِزُ عَنْكَ وَلا يَغْضُرُدُونَا مَضِيل رِضِا لاَ ٱللَّهُ حَيلٌ عَلْ فَي وَالْهِ لِأَنَّذُ زُلْنَا فِهِ مِنْ السَّاعَةِ ذَنْبًا الْأ غَفْرَنَهُ وَلاهَمَّا إِلَّا فَرَحْتُهُ وَلاَعْسًا الَّاسَتُنَّ ولأحربطبا الاشفنشة ولادننا الاقضيك ولأ نُوةً الاصرَفْ وَلاَخْرًا إِلَّا اعْطَنْتُدُولا عُرِيًّا الأصاحنة ولاغآبا الانكثة ولاتموعا الْأَنْفَنَتْتَ هَمَّ وَلَاخَارِهُمَّا إِلَّا مِنْنَهُ وَلَاعَكُوا إِلَّا كَفَيْتَهُ وَلَاكِبِيُّوا لِلْأَجْرُتَ وَلَاجًا يِمَّا إِلَّا أَشْبَعْتَ وَلاَظْمَا نَا إِلَّا آَفَلُكَ وَلاَعَارِمَا إِلَّا كَسُوْتَ وَلَاحًاجَةً مِنْ حُوْلِيجُ التُّنْنَا وَأَلْا خِرَهِ لِكَ فِهَا رِضَّ عَلَنَافِهِا

(ro.)

صَلَاحُ الْاَقَضَيْتُهَا فِي يُرْمِينُكَ وَعَافِيَةٍ إِلَا أَرْحَمَ الزَّاحِبَن وَصَلَّا اللهُ عَلَا فُحَرَّ وَالِهِ الطَّيِّبِ وَعَامُّ فِي الْمُومِ لِلسَّاكِينَ ٱللَّهُ مِلْكَ أَكُولُ مَالْ الْمُؤْمِدِ رصالة وَاوْدِّي بِهِ شِكْرُكُ وَاسْتُوجِكِ بِإِلْهُ كَالْمَ مِنْ نَضْيِلِكَ ٱللَّهُ لِكَالْكُ الْخُلِيكِ لِمَا اللَّهُ لَكُ الْخُلِكِ لِمِنْ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لكَ الْحُرُ عَلِ عَفِولَ مَعِنَدُ فَدُرَ مَلِي ٱللَّهُ مَا لَكُ الْحُرْدُ كَالْعُنْتَ عَلَيْنَا نِعًا بِعَنْ نِعِ ٱللَّهُ إِلَىٰ لَخُولُا لِمُثَالًا وَلَكَ الْخَالُ وَالْفُرَانِ وَلِكَ أَلَحُلُ وَإِنَّا هُوَ لَكَ الْخُلُ الْمِرْ هُولِ وَالْمَالِ وَلَكَ ٱلْحَدُ بِالْمِعْ افاتِ وَلَكَ الْحَدْ جِ السِّرَّاءِ وَالضِّرَّاءِ وَلَكَ ٱلْحَدْنِ الشِّلَّةِ وَالسَّخَآءِ وَلَكَ الْحَدْعَلِ كُلّْ خَالِ اللَّهِ للَّالْكِيْ إِلَّالْتَا هَالُهُ وَوَلِيْهُ وَكَابَنْهُ عَلَا يَنْهُ عَلَيْكِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدُعَدُ عَلَى دَالشَّعِ وَالْوَبْرِوَلِكَ الْحَدُالُونُ وَالشَّحِ وَلَكَ أَلْحَلْ عَدُ ذَالْحَصْ وَلَلْدَدُ وَلَكَ الْحَلْ عدد دَمْ لِعَالِمِ وَلَكُ الْخُدُعدَد اللَّه الدُّنْ الْولاخِوْ

313

وَلَكَ الْحُرُونِ السَّمَاءَ اللَّهُمُّ فَاقْانَتُكُولِكَ عَلَّهُ مَااصْطَنَعْتَ عِنْدُنَاوَنَجُلُكَ عَلِيكُلُ ايَرُادَدُتَ انَ نَقُوْلَلُهُ كُنْ فَكُوْنَ أَنْجَالُ لِللَّهِ الَّذِي لِأَيْشِكُ مُرْكُمُ أَنَّ ٱلْحَذُلْيِةِ الَّذِي لَا بَحَيْثِ مَنْ عَاهُ ٱلْحَدُلْيِةِ الَّذِي لَا يَغْفُ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي السَّمْلُواكِ وَأَلْأَرَضِ وَهُوَيَكُيلٌ شَيْعِيْمُ الْخَدُنِيةُ الَّذِي مَنْ تُوكِّلُ عَلَيْهِ كَفَاهُ أَنْحُدُنِيةً اللَّهُ مَنْ وَثِنَ بِهِ لِمُنْ يَكُلُهُ إِلَا غَيْرِهِ أَلْحَدُ لِيَّهُ الَّذِي بَحْرِي بأَكِّ حَسْبًانِ احِسًا نَاوَ الصَّبْرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكْشِفْ عَنَّا الْضَّرَّوَ الكُنْ الْخَلْ لِيهِ الَّذَى هُوَنفَيْنًا عَنَّا الرَّعَاءُ جِينَ نَقِطِعُ الْحِبُ لِمِينًا أَنْحُلُ للهِ إلَّذَى هُورَحًا وَنَاجَان نَسُوْءُ فُونُنَّا مِاعُ إِنَّا ٱلْحَدُ لِلَّهُ إِلَّا كَالَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ الدَّى اَسْتُلْلُا لَعَافِيهُ فَيْعَافِينِي وَانْ كُنْ مُتَعِمِّمًا لِمَانُونُ مِنَ أَكُلُ لِلْمُ اللَّهُ استعينه فيعينني أنحار لله الذي دعوه بيم بنائ لِيُّوالَّذِي إِسْنَفِيرُهُ فَيَضَرُّكُ أَكُونُ لِيَّهُ إِلَّذِي اسْتُلْهُ

(HOH)

فَيُعْظِبِيٰ وَانْ كَنْتُ بَخِيَالًا جِينَ لَيْسَعَرْضِنِي أَكُلُلِيَّا الَّذَبُ إِنَّا دِبِهِ كِلَّمْ الشِّيتُ لِخَاجِقَ أَلْخُدُلِيِّهِ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهِ عَنَّحَتَّ كَأَنَّهُ لاَذَنْ لِمَا لَكُولُ لِلهِ الَّذَي يَعَبُّ لِإِلَّا قَ هُوَغَيْرٌ عَنَيْ أَكُنُ لِيهِ الدَّبِي لَمُوبَكِلْنِي لِهِ النَّاسِ ڣڝڹٷڿٱ<u>ڮٛؠٛۯؙٮؾۣ؋ٳڵڹؘؠ</u>ۻۜۧۼڶؽٵؠڹؠٙؾؽ۠ٵ<u>۠ۼڸۣۧڝ</u>ٮۜٙٳڶڷؖۿ عَلِيَهِ وَالِهِ أَلْحُهُ لِلَّهِ الدَّبَى حَلَنَا فِ الدِّهِ الْيُوعَدَفَّيٰا مِنَ الطِّيِّياتِ فَضَّلْنَا عَلَى كِبْرُمِ مِّنْ خَلَقَ مَصْبِالْأَلْحُلُ الَّذَي مِنْ رَوْعَنْ الْمُحَدُّ لِلَّهِ إِلَّذَى سَتَرْعَوْرَتَنَا ٱلْحُكُ للَّهِ إِلَّهُ كَاشُبَعَ جَوْعَتُنَا ٱلْكِهُ لِلَّهِ الَّذَي َ قَالَنَا عُتَنَّا ٱلْحُهُلُ لِيتُّهِ إِلَّهُ مِن وَقَالًا أَكُولُ لِيتُّهِ اللَّهِ كُلِّهِ اللَّهِ كُلِّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الّذَبِي كَنْ عَدْوَنَا أَكْمُ لَيْهِ النَّهِ كَالَّفْ بَنْ فُلْوِينًا ٱكْنَدُ لِيُّهِ مِا لِكِ الْمُلْكِ عِجْرَى الفُلْكِ ٱلْخَدُ لِيِّهِ نَاسِير الرِّعْإِجِ فَالِوَ ٱلْأَصْلِاجِ ٱلْخَلْلِيَّاءِ النَّهِ عَلَافَفُهُ أَلَحُنْ لِلَّهُ إِلَّهُ عَلَىٰ فَخَبِّراً لِخَوْلِيَّا لِلَّهُ كَا لَا كُلَّ لِكُلِّ لِكُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكًا



وَاحْمُوكُلِّشُةُ عَدَّا ٱلْحَكْ لِيَّهِ الذَّى نَفَلَهُ كِلَّاتُشُمُّةُوهُ الْحَدُن لِيَّهُ إِلَّهُ كُهُ الشَّرُفُ لَا عُلْ وَأَكُونَا أَوْ الْحُسْنَا وَأَكْسَمَا وَأَكْسَمَ الْحُدُ لِيَّهِ الَّذِي لِبُنَّ مِنْ إِمْرُو مَنْجًا أَنْحَدُ لِيِّهِ الَّذِي لَابُنَ عَنْهُ بُعِيدٌ وَلَاعَنْهُ مُنْصَرُفَ بِلَ إِلَيْهِ ٱلْمُحَمِّعُ ٱلْمُرْدُ لَفَ أَنْ كُولِيدًا لِنَّ كَالْعَفْ لُكُونُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تِكِنُّ مِنْ مُالسُّ وَرُولاتُوارِي مَنْ مُ الْمُحُورُوكُلْسُمُ الِيَه بِصَهْرُ أَنْ كُنَّ لُسِّةً الدَّى صَدَّقَ وَعُدَهُ وَنَصُرُكُ وَهُنَمُ أَكَا خُوالَ وَحُدَهُ أَلِخَالُ سِيَّهُ النَّهِ عَيْمُ أَلَوْلِي وَ يُمْتُ لاَمْيَا لَهُ وَهُوَعَا كُلَّيْهُ عِهِهِ بِوَ ٱلْحُلْ يِسْهُ جَيِل لُعَظًّا فَصُّ لِٱلْقَصْلَةِ سَابِقِ لَنَّنْا ٓ وَاللهُ الْأَرْضِ وَالسَّمَا ٓ وَأَكُمُ لِيِّدَالَّذَيَ هُوَا وَلَـ أَلْحَنُودِينَ بُالِخُدِوَ أَوْلَالُمَدُوجِينَ بالِثَنَاءَ وَالْحِيْرَ أَلْحُدُلْسِةِ النَّبِي لاَ بَرْوُلْ مُلَلُّهُ لَا مُعْنَىٰ ا *ڒؙڴڹٛڎٞٲٛڰٛۯڛٚٳڷڋؽ؇ڹٛٝۯٳ؋ٛۊۜڹ۠ڎٲڷڵ؋ۧ*ڵػٲڲٛۯڿ (+.+)

اللَّيْ لِإِذَا يَغِيثُ وَلَكَ أَلِيَ وَإِليَّا لِإِذَا يَحِلِّ وَلَكَ الْحَلْ بْخِالْاخِرَةِ وَٱلْمُولِلْ وَلَكَ الْحَلْ فِالسَّمْ وَانِ الْعُلِولَكُ الْخُدْنُهُ الْأَرْضَابِ وَمَا يَحَتَ الشَّى اللَّهُ مَلْكَ الْخَلْ حَمَّا إِنِينَ وَلَابِينِهُ وَلَكَ الْخَلْحَيَّ الْصَعَلْ وَلَا يَضَعَلُ وَلَا يَضَعَلُ وَلَا يَضَا وَّلكَ الْخَدْحُلَّا بَهِي وَلاَيقِنْ وَلَكَ الْخَلْحُلَّا لَصَّهُ الشَّمُوانُ كُنِّينُهُا ولَكَ أَخَلُخُمَّا ذَأَمُّا أَبُّوا فَأَنْ الَّهُ تُسْبَيْ لِكَ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَهُما يَا لَرَيْمُ ذُعَاقَ فَ إِلْسَّانِي ٱللَّهُ مَّ لِلنَّالْحَلْخُلَّالْانِيفَ لَدْاوَّلُهُ وَلاَنْفُطِعْ الْحَرْوُوْ يَقِصْرُدُونَ عَرْشِكَ مْنَاهَا و لَكَ الْحَلْمَ الْأَبْحِدُ عَنْكَ وَلاَيْنَا هِ وَذُونَكَ وَلاَ يَعْوِرُعَنْ أَفْصِل رَضًّا ٱلْحَدُلِيِّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَأَلْحَدُلِيِّهِ الَّذَى لالغيضارة بيله وَالخَلْسِه الدِّي لا يُخان الإمن عَدُلِهِ وَالْحَدُ لِيَّهُ إِلَّهُ مِنْ لَا بُرْجِيٰ اللَّهِ فَضُلَّهُ وَلَحَلُ لِيِّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْفَضْلُ عَلَامَنُ الْطَاعَةُ ٱلْحُدُ لِيُّوالَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَهُ الْحِيَّةُ عَلِمَنْ عَصَاهُ وَالْحَدُ لِيِّهِ الدَّي مَنْ رَحِمْنُ جَبِعِ خَلْقِهِ كَانَ فَضَالًا مُنِهُ وَالْحَدُ لِيَّهِ الَّذِي ثَ عَدَّبَ مِنْ جَمِيحِ خَلْقِهِ كِانَ عَدُّ لَامِنْهُ وَالْحَدْلِيةِ الذي لايقونة الفرك ولاستغث عكث البعثان للَّهُ الذِّي حَدِينَ فَنْ وَاسْتِحْ لَا لَا خَلْقَهِ أَلْحُ لُلَّهِ الَّذِي فَنْكُو الْحِيْلِ كِنَّا مَهُ وَجَعَلَهُ الْحُرَدَعُولِي لَهِيْل جَنَّكُ وَحَمَّرَ بِهِ فَضَالَمُهُ وَالْحَدُ لِيَّهُ الَّذِي كَانِزالُ وَلَا وَلَمَ بَنُولُ وَٱلْحَلْ لِللَّهِ الذَّبِي كَانَ مَنَاكُلِّ كَايِّنْ فَلَا بُوحَلِّهِ لِشَيْءُ مَوْضِعٌ مَبَّلَهُ وَالْحَدُ لِيِّهِ أَكَّا لِللَّهِ أَكَّا فَالْبَكُونُ كَأَنَّ ا مَنْكُهُ وَأَكْرِ خَلَاسَتُ مَعْدَهُ وَهُوَالْبَا فِ اللَّالْمِ عِنْدُ عَالَيْةٍ وَلَافَنَا ۗ إِلَّهُ لِللهِ الذَّبِي لَا نَذُرُكُ الْأَوْهِ الْمُ صِفَتَهُ ٱلْحُدُ لِيِّهِ الدَّبِي دَهَلِكَ الْمُعْوَلُ عَنْ مَالِكَ عَظَمته في حَتْ برَجْعُوال ما امتك ح بلي من عرف وجو وَطُولِهِ ٱلْكِيْلِيلِ الذِّي سَكَالُمُواءَ بِالسَّمَا وَوَدَى ( 100

الأرضَ عَلَى الْمَاءِ وَاحْدًا وَلَيْسَيْهُ وَالْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَ ٱلْحَدُّ لِلَّهُ الْوَاحِدِ بِغَيْرِتَشَبْهِ إِلْمَا لِمِينَرِنِكُونِزُلِكَ بَغَيْكُمُا عَدُالْخَالِيْ بِعَيْرِمَنْكَ وَالْمَوْصُوبِ بِغَيْرُ غَايَةِ الْمَدُونِ بِغِيبُرِمُنْكَ هِي ٱلْحَيْلُ لِللَّهِ رَسَّ لِسَّمَا وَأَ السَّبْعِ وَرَبُّ إِلْعَرْشُ لَعَظِيمِ وَرَّبُّ إِلَّانَدُ إِلَّانَدُ إِلَّانُدُ إِلَّانُدُ إِلَّانُدُ إِلَّا لَانَدُ إِلَّانَدُ إِلَّانَدُ إِلَّانَدُ إِلَّا لَانَدُ إِلَّ الْمُتَالِمُ وَرَبِّ إِلَّا لَانَدُ إِلَّا لَانَدُ إِلَّا لَا مُثَلِّمٌ إِلَّا لَا مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَا لَا مُنْ لِمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا مُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لَا مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا مُنْ إِلَيْكُ إِلَّا لَا مُنْ إِلَّا لَا مُؤْلِقًا لِلْمُ لَمِنْ أَلِي مُ وَرَبِّ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لَا مُنْ إِلَّا لَا مُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لَا مُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ لِمُ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلِّلْمُ لِللَّهُ مِلْ إِلَّا لِمُنْ إِلِّ الْمُنْ لِمُ إِلَّا لِمُ لِمُ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ لِمُ إِلَّ لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ لِمُ إِلَّا لِمُنْ لِمِنْ إِلَّا لِمُنْ لِمِنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ لِمِنْ إِلَّا لِمُنْ لِمِنْ إِلّالِمُ لِمِنْ إِلَيْكُولِمُ لِمِنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمُنْ لِمِنْ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ إِلْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِلْمُ لِمِنْ لِمِلْمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِلْمِنْ لِمِلْم وَرَبُّ لِا وَكِنِ وَالْإِخِينَ احْدًا صَمَّا الْمُعَلَّلُ وَلَهُ لِلْ وَلَوْمِكُنْ لَهُ كُنْ وَالْحَلْ مَلَكَ أَلْمُ لُوكَ بِقُرِلْ رَبِيهِ وَسُتَعِبًد أَكَّرُناكِ بِيِّزَيْدِ وَسَلَادَ الْعُظَاءَ بِحَرَّوْنِهِ وَاصْطَنَعَ الَغُخَرَا لاسْنِكْبارلنفَسْهِ وَجَعَلُ الْفَضْلُ وَالْكُرْمُ وَٱلْجُودَواْلْجُلُ لَهُ جَالُالْتُ بَعِينَ وَكَبَاالْمُضْطَّ بَيْ مُعْمَّدُ الْوَيْنِينَ وَسَبِيلُ خَاجَةِ الْعَالِدِينَ اللَّهُمَّ لَكَ أَلَيْ لَيْ الْمِيدِ فَعَامِد لِكَ كُلِمًّا مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لْمُنْفُ لُوَلَكُ الْحُلْحُلِّ الْوَاجِ نِعَكَ وْبِكَاجِ مِزْمَاكُولُ ٱللَّهُ كَلَّكُ لِحَدْجَمُ لَا بِزَيدٍ عَلِهَ يُدِجِبَعِ خَلَقْكَ ٱللَّهُ ع ل المُسْدِّن المُسْمَاءِ المُسْدِّن المُسْمَاءِ المُسْدِّن المُسْمَاءِ مسْمَاءً

لَكَ الْحَدُ مَثَلًا أَبْلُغُ بِهِ رَضًّا لَدُوا وُدِّي بِشِيْكُ لِهَ وَاسْتُوجُنْ مِرِالْلَهُ مِنْ عِنْ لِكَ ٱللَّهُ لِكَ ٱلْكَالْحُ لَكَ ٱلْحَلْ عَلْحِلِيْكَ بَعْنَاعِلِكَ وَلَكَ أَكِنْ عَلَيْعَفُوكَ يَعْدَ فُدُدَ لِكَ الجَبْرِ لُغَا فِي بَنِ إِلَّهُمُ الرَّاحِينَ اللَّهِ الخيرُ مِن شِحِنصتُ الِبَهِ الْأَبْصَادُ وَمُدَّتَّ الْكِهُ الْأَنْصَادُ وَمُدَّتَّ الْكِهُ الْأَنْهُ وَوَفَدَتُ الِيَهِ وَالأَمَالُ صِيِّلَ عَلَيْحِيِّدُوا لِهُ مُحَدَّدِ فِي فَفِرْ لَنْا مَا مَضِرَ مِنْ فِي نُولِنِا وَاعْضِمُنَا فِهِمَا يَقِمَنُ اعْمَارُ فَا وَمُنْ عَلَيْنَا فِهِ مِن والسَّاعَةِ مِالِتُونَ إِذَوَالسَّهَا وَهُو الْمَغْفِرَةُ وَالنَّوْفِنِقِ وَحِنْاعُ الْمَكُنُ وُرِوَسَعَكُوالْرِّزُقُ وَخُونُ السُّنتِعَيْنَ فَحَرْ لِلنَّفَلَدَ النَّاهِ مِنَ السَّادِ ذُهَامُّهُ إِلَيْهُمُ لِنَكِمُ اللَّهُ مَا لَكُهُ مَا لَكُ النَّهُ مُلَكُ الْحَدُ عَدَ النَّيْرَ وَٱلْوَرَقِ وَلَكَ ٱلْحَيْلُ عَلَى ذَالْحَصْرَ وَٱلْمَارُدُولَكُ الْحَيْرُ عَدَدَ الشَّعْرُوا لُوبِرُولَكَ الْحُكْمَ عَدَدًا بَّإِمِ الدُّنْيَا وَ ٱلأَجْرُةُ وَلَكَ أَكِدُكُ مُكَدِّنُكُومِ السَّمَاءِ وَلَكَ أَكُمُ لُعَدُّ

فَكُرُ ٱلْكُرِ مِلْكَ أَكُولُ عَلَى دَفَظِ الْجُرْجِ لَكَ الْحَلُ عَلَدُ كُلّْتُحْ خَلَعْتُ وَلَكَ الْحَدْمِلْ وَعُرْشِكَ وَلَكَ الْحَارُ عَدَّدَكِلِيْ الْكُولَكُ الْخَدُرُضَىٰ نَفَسْلِكَ وَلَكُ الْخَدُ عَلَدُمْاالْحاطَ بِمِعْلَمْكُ وَلَكَ الْكِلْ فَكُلَّ شُوَّعِ احْصَلْنَهُ عُدُوا وَلَكُ الْخُلْدِ كُلِّ شَيْعُ نَفَدَينِهِ صَرُكُ وَلَكَ أَكُنُ فِي كُلِّشُوْ عَ بِلَغِنْ لُهُ عَظَمَنْ كَ وَ لَكُ الْحَدْ فِي كُلِّ سَيْحً وَسَعِثْ لَهُ وَهُمَتْ لِكَ وَلَكَ الْحَدُو فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخُلْ عَلَى الْمُلْطَ ببركنا أك وَلَكَ الْحَلْ حَمَّلًا ذَاتُمُّا سَرْمَيًّا لَاسْفِعَنِي ٱبلَّا وَلا تَحْضَ لَهُ ٱلْخَلْأَقْ عَدَدًا ٱلَّهٰ مِ لَكُ أَخَهُ عَلَّا مالسَّنْجَيْ بِهِلَنْ دَعَاكَ وَلَكَ الْخَيْنَجُامِداتَ كُلِّهُ اعْلَانِعَكَ كُلِيِّهُ اسِرَهُ اوَعَلاَنِيَهُ ا وَارْتَهُا وَارْتَهُا وَارْتُهُا وَظٰاهِمِهٰ وَبٰا كِنِهُ اللّٰهُ مِّلُكُ أَخَذُ عَلَيْما كُانَ وَعَكَ مْأَلُوبَكِنْ وَلَكَ الْجُلِمُّا هُوكِا مِنْ ٱللَّهُ لِكَ الْحَدُهُمَّا

يحصيه

كَثِيرًا كَالَنْعُتَ عَلَيْنًا رَسُّنَا كَثِيرًا اللَّهُ وَتَنَّا لَكَ الْحُورُ كُلَّةُ وَلَكَ الْلَّكُ كُلَّهُ وَمِيَّكِ لِكَ الْخَدْ كُلَّهُ وَإِلْكَ الْخَيْحُ الْكَ فَرُكُلَّهُ عَلَا لِيَتِنْهُ وَسِيَّوْ اللَّهُ ۗ لِلنَّاكِ لَهُ الْحَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَضْغِكَ عِنْدُنَا فَدِيمًا وَحَدَثِنًا وَعَنْ لَيْخَاصَّةً خَلَفُنْنَ وَهَدُنْتَخَ فَأَحْسَنْتَ خَلَفُ وَاحْسَنْهُ عِلْالا وَعُلَمْنَهِ فَاحْسَنْتَ بِعَلْهِ فَلِكَ الْخُلْ اللَّهِ عَلَّ منن بالروك وضنعك عندى فكرفن كرب فَلَكُشُفُكُ لِمُعَيِّدً كَلَرْمِنْ هِمْ فَكَافَتَهُ جَنَّهُ عَيِّةً وَكَرْفِنْ شِكْةٍ حَعَلْتَ بَعْنَاهُ الْخَاءُ اللَّهُ لَكُ الْحِلْ عَلَا نِعَكَ مَالِشَهُمِنْهَا وَفَاذْتِكُ وَمَاسْكِرَفُهَا وَفَاكُونَ وَمَا مَضِ مَنِهَا وَمَا بَعِنَي ٱللَّهُ مِلْكَ أَلَى كُنْ عَلَى وَمَغَفَرُلِكَ وَلَكَ الْحَدُ عَلَى دَعَفُوكَ وَسِيْرِكَ وَلَكَ الْحَدْ لَكَ الْحَدْ لَكَ الْحَدْ لَكَ الْحَدْ لَكَ تَفَضُّ لِكَ وَنِعِلِكَ وَلَكَ لِحُلُّ مِا صَالَاحِكَ الْمَرْفَاوَ حُنْنِ بَلِأَمْكَ عِنْ لَنَا اللَّهِ عَمَلَكَ لَكِ لَكُ لِعَرْفَانَنُ الْمُثَّا

أَنْ تَحَلُّ وَلَعْبُكُ وَلَشَّكُو الْمَرْاجُ الْحَوْدِ بَنْ إِلَا مُمَالِّنًا ا ٱللَّهُ صَيِّل عَكَ حَتَّهُ وَالرَّحْيُّ وَاعْفِرْلُنَا مَغْفِعْ مُعْلًا جُومًا لأنفادِ وْلْنَا ذَنْبًا ٱللَّهُ مَا يَغَفِرْ لِنَا وَلْإِبِّ اللَّهُ مَا اعْفِرْ لِنَا وَلَا إِنَّا اللَّهُ ولإمتها ليناكما رتتونا صغنارًا وَادَبُّوناكِنا رَّاللَّهُ اعْطُنا وإنافهمن دهميات اسناها واوستها ومزجيانك اعْلاها وَأَرْفَعَها وَاوَجْبُ لَنَا مِن نُصِنا لِيَعَنَّا مَا تقرق بوغبوتنا وتذهب كناخ ننا واذهب عتا مومنا ج احرد بينا ودنيانا وقبينا بالبين لتنامِنُ دِزْمُكَ وَاعْفُ عَنَّا وَعَافِنًا أَبُّا مَا أَنْفَيْنًا كَالنِّنانِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَجِهُ الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقَيْنًا عَلَابَ النَّا وَصَلَّا للهُ عَلَا خُلَّ وَلِهِ ذَعَانُ فَ ٱللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَا عَل اللهُ لَكَ الْخَرْعَكِ كُلِّ خَيْلَ عَطَيْدَنَا هُ وَلَكَ الْخَدْ عَلَّا كِلَّشِرِّصَرَفْكَ لَمَ عَنَّا وَلَكَ الْحَيْلُ عَلِيمًا خَلَقْنُ حَذَرَاتُ وَيَوانتَ وَانْشَانَ وَلَكُ الْحَدْعَدُ مِنْ الْمُلْيَتَ وَأَوْلَيْنَ

وأفغرت وأغنيك أخذت وأعطئك وامتفأخذ وكُلُّ ذَٰ لِكَ لَكَ وَالْفَكَ تَبَاءَكُ وَتَعَالَئِكَ لَا يَدَكُ مَنْ الَيْكَ لَا يَعِيْمُ فَا دَيْتَ مَنْ أَكُوا أَلَعًا وُالِنَكِ تعضُولانقيضى عليك ولسَّنعَني ويفنَّفُولانيكُ النَّا فَلَيَّا رَيُّنَا وسَعَدُ مُاتَ وَلَكَ الْحَالَكُ لُعَلَدُمَا وَرَثِ وَأَوْرَثُ كَ تُ يَرِثُ الْأَرْضَ مَنْ عَلَيْهَا وَالِيَكَ بُرْجَعُونَ وَأَنْكَ المَّنْيَتَ عَلَىٰ نَصْلُكُ لاَيْبِ لَهُ مِلْحَتَ لَكُ مَوْل فَأَيِّلُ وَلَا مَنْفُضَلَ فَأَلُّ وَكَا يَحْفُهاتَ سَأَمُّلُ ٱللَّهُ مِلْكَ أَكُنُ وَكِيُّ الْحِدْ وَمُشْتَعَىٰ لَحِدْ وَجَعِنَتُ الْحَدُولَكُ أَخَذُ حَمَّلُالا بَنْعَى لِي لَكَ ٱللَّهُ لِكَ الْحَلْدُ اللَّهِ لَكَ الْحَلْدُ اللَّهِ لَا إِنْفِيضَ كَلَكَ الْخَانُ فِ النَّهَا وَإِذَا تَجَارِّ وَلَكَ الْخَنْ فَ الْاَخِوْ وَالْأَوْكُ وَلَكَ الْكَالْ الْمُدَّالِ الْعُلْ وَلَكَ الْكَلْ الْمَالْ الْمَرْفَالِيَّ الْمُدَّالِيِّ الْمُدَّالِ الْعُلْ وَلَكَ الْمَالُ فَا لَا تَصْبَرَتُ الشفلاد مانحنا لثرى وكالشيح هالك الإوجهاك اللهُ الكَ الْحَالَ فِي السَّمْلَ عَوَ الصَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَلَكَ الْحَدْ فِالْمِيْمِ

وَالْمَيْمُ وَلَكَ أَكُونُ إِلْهَ الْبَالْةِ وَالتَّاجَاءِ وَلِكَ أَكِنُ فَ اللُّوْاءِ وَالنَّهُ إِذَا لَّهُمْ وَلَكَ الْخُلْكَ الْخُلْكَ الْمُحَدِّثَ نَفْسَكُ خُامٌ الكِنَاجِ وِالنَّوْرُامِيرُوا لَا مُجْ لِحَالُهُ فَإِنَا لَعُظِيمُ الْكَالْحَلْ الْمَالِلَةُ اللَّهُ اللّ الْخَدْ بِأَرِّ الشَّالِمِ وَلَكَ الْخَدْ بِالْفُرُانِ وَلَكَ الْخُلْ الْمُؤْلِدُ وَٱلْمَالِ وَلَكُ الْخَدْ بِأَلْحًا فَاهِ وَالشَّكِ لَالْتَهَ لَكُ الْخَدْ وَمُنِكَ بِهَ أَنْحُلُ وَالِيُكَ يَوْدُ أَنْحُلُ لاشَرِكِ إِلَّا ٱللَّهُ كَاكُ لُكُنُ عَلَ حِلْمِكَ مَعْ مُعَلِّيكً وَلَكَ أَكُنْ كُلُّ عَلَى اللَّهُ كُلُّكُ لُكُلًّا عَفِولًا مَبْدُ فَدُرُ إِلَّ وَلِكَ أَلَى الْحَدْ عَلَى نَعِيلًا تَعَلَيْنًا وَلَكَ الْخِلْ عَلِيضَ لِكَ عَلِينًا ٱللَّهُ ۖ لَكَ الْحَ لَعَلَيْكِ وَلَكَ الْحَلِّي لَكَ الْحَلْمَ لَكَ الْحَ الَّيْ لَا يَحْشِيهُا عَنْكَ ٱللَّهُ مَّ لَكَ الْحُدُكُمُ اللَّهُ مَلِكًا لَحُدُكُمُ الْمُعَلِّكُ فلانَخْفُولَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ مَا كَالْحُرْبُ أَيادِيكَ فَلا يَحْفُرُولَكَ الخُذِكَا احْصَيْتُ كُلِيَّةً عَدُوْا وَاحَطْتَ بِكُلِّ الْمُعْفِلُا واَنَفْنَاتُ كُلِّشَيُّ عِجَرًا وَاحْصَيْثَ كُلِّ شَيْحَ كِنَّا أَالْلَمُ

لَكَ الْخُدِيكُ النَّكَ هَلُهُ لَا اللَّهِ إِلَّا انْتُ لَا بُوارِي مِنْكَ لِنَاكِّنَاجِ وَلَاسَمَاءُ ذَاتَ ٱبْلِجِ وَلَا ٱرْضَحَاكَ فِحَاجٍ لَا بجار وذاك أمواج ولأجيال ذاك أثباج ولأظل بَعْضُها قَوْقَ بَعْضِ إِلَّ إِنَّا الصَّغْيُر الدَّى حَتَّهُ فَلِكَ الْحَدُّوْاَنَا ٱلْوَصِٰبُمِ الَّذَي رَفَعْتَ فَلَكَ لِحَدُّوَاَنَا الْهُنَا الَّذِيكُ كُرْمُتَ فَلَكَ أَلِحُدُ وَأَنَا الدَّ لِيلُ لِلَّذِيكَ غُرْزُتُ فَلَكَ لِكُونَ وَإِنَا لَكَ مِنْ لِللَّهِ كَالْكُ كُلُوكُ انَا اللَّهِ عِنْ لِلذِّي رُضَيْتَ فَلَكُ الْحُلْ وَانَا ٱلْعَالَكُ الْحُلْ وَانَا ٱلْعَالَمُ لَلْ الَّذَى أَغْنَيْتَ فَلَكَ أَغَدُوا فَالرَّاجِلُ لِلَّهِ عَلْتَ فَلْكَ أَكُولُ وَإِنَّا الصِّلَالَ النَّهِ هِ مَدَيْتَ فَلَكَ الْخُرْدَ أَنَّا ٱلْجَاهِ لِللَّهِ عَلَيْتَ فَلَكَ أَلَحُ لُواَنَا ٱلْخَامِلُ اللَّهُ سُرُفْتُ فَالَ أَلِحُ لُوا فَالْخَاطِئِ الّذَي عَفُوثَ فَلَكَ الْحَدُّواْنَا الْمُدْنِيُ لِلذِّي حَمِّتَ فَلَكَ الْحَيْلُ وَأَنَا الْمِثْنَا الذي صِحِنْتَ مَلَكَ أَكُولُ وَامَا ٱلْعَالِينَ إِلَّهُ عِلَيْنَ الْعَالِينَ إِلَّهُ عِلَمُ نَعَيْثَ CHAN

فَلَكَ الْحَرُواَ فَالشَّاهِ لِلدِّي حَفَظُتَ فَلَكَ الْحَرْهُ وَأَنَّا الْمَ يَضْ لِلّذَى شَفَيْتَ فَلَكَ أَنْهِ لَوْ أَنَا السِّفِيمُ الدَّيَكَ بَا فَلَكَ الْحَرْدَ وَإِنَّا الْجَالَةُ الدِّبِي سُبَعْتَ فَلَكَ أَخَرُ وَاكَ ا الْعابِيلَانَي كَسَوَّتْ فَلَكَ الْحَلِّ وَاَنَا الطَّيْدُ الذَّي اُوَيْكَ فَلَكُ الْحُوْلُوا فَالْوَحْبِ الذِّي عَضَدُتَ فَلَكَ الْحَدُّ وَإِنَّا الْخَاذُولُ الَّذَى نَصَرْتَ فَلَكَ أُخِدُواَنَا الْمُصْوَ الذَى خَرَّحْتَ فَلَكَ أَلِحَلْ وَأَنَا ٱلْمَعْنُومُ الّذَى فَعْسَتَ فَلَكُ ٱلْخَدُونَا الْطِي كَثِرًا كَتِيرًا كَالْغَنْفَ عَلَا كَثِيرًا ٱللَّهُ وَ هينه نيم خصصتني المامن نعك عليزادم فهاسخ لَمْ وْدَوْمَعْتُ عَنْهُمُ وَانْعَنْتُ عَلَيْهُمْ فَالْتُ الْعُلْدِيِّ ٱلغالمين كُنْبُوا ٱللَّهُ مَ وَلَمَ نُوْتِين سُبًّا مِمَا اللَّهُ فَلِعَ لِمَ خَلَامِيِّ وَلَا كِينَّ اسْتَوْمَتُ فَمْ مِنْكَ وَلَمْ تَصَرُفَعِيَّ تشيعًامِن هُ مُومِ الدُّنيَّا وَمَكُرُوهِمِ اوَاوْجَاعِهَا وَأَنْاعِ مَلاءِهَا وَأَخْرَاضِهَ أُواسَعًا مِعْلَيْتُ الْوُنْ لَهُ اَهُلَالَٰذِاكَ

وَلَكِنْ مِعْرِفْكَ وْعَيْزِدُهُرُّ مِنْكَ وَحْجَّةٌ لَكَ عَلِّمَا ارْحُرُ فَلَكَ الْحَالِكَ لَكُمُّ الْحُمَّةَ عَلَاكَتُمُّ الصَّرَفُ عَيَّمِنَ الْبِلَاءِكَثِرُ اللَّهُ مُصِلِّعَكِ نُحَيِّرُ اللَّهُ وَالنَّعَلِي الْمُحَدِّرُ وَالفَيْادِ مِنَاالْوَفِي وَجِ كُلِّ وَفِي مَااسْتَكُفَيْنَاكُ مِنْ طَوَّا اللَّبُلُ وَالنَّهَا رِفَلا كُلْ فِي لَنَا سِلُوا لَتَ وَلَارَتَ لَنَا فُهِرَّ فاقضْ وَأَتَّحِنا فِد دِبنا وَدُنْنا فَا وَأُولِنَا انك إلهنا ومولانا حسة فالمنا فكأك وعال فينا قَضَآوُكَ اِفِصْ لَنَا ٱلْخَرُوَاحِعَ لَنَا مِنْ اَهِمْ لِلْخَرُومِيُّنُ هُمْ لِرَضْا نِكَ مُنْبَعِنُونَ وَلِيَحَظِكُ مُفَارِقُونَ وَلَوْلَ مُودُّونَ وَمَنَ النَّهُ رُطِ وَالْغَفْلَةِ مُعْرَضُونَ وَاعْفَعْنَا وَعَافِنَا فِكُلَّ الْمُورِمِ الْبَقْيَتُنَا وَاذِالْوَقْتَيْنَا فَاغْفِرْ كناوارهنناوح عثنام التارفام بن والاجتناك ذاخِلِبنَ وَلِحُرِّصَّ السَّدْعَكِ وَالْهِ وَاهْلِ جُرِرُ الْفِيْرِ الأرتم الراحير : تعامَّة المقالم المالم المحاقرين

(400)

شَيِّعَ عَنْ وَعَنْ فَنَهُلْ مَرْفَيْسِرْتَ لِي فِيهُ لِلَّذَافِحُ دَفَعْكَ مِنِهِ السَّوْءَ وَتَفَظِّكَ عَنِي مِنْ إِلْعَيْبَةَ وَ وَقَيْنَيْ فِيرِبِالْ عَلِيضِ وَلا مَوْلِ وَلاَثْقَ ةِ إِلَّا بِكَ فَلَكُ ٱلْحَلْيَ عَلَاذَ لِكَ وَاللَّهُ وَالطَّوُلُ اللَّهُ مُ وَكَوَمِنْ شَيْعَ الْحَلَّالُ اللَّهُ وَكُونَ شَيْعَ ال عَنْهُ فَنُولِينَا لَهُ وسَكَدَّتْ لِي إِلرَّا أَيْ اَعْطَيْلِيا منية القنول وأنجئت لم منيه الطّلِية وَقُوَّتَ فَهُم العَزَيَّةُ وَقَرَّتُ مِنْ إِلْمَاهُ مَا فَالَّالْحُ لَمَا الْحِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّينَ وَلَكَ الْشَكُوْ ارِبَّ الْعَالِمِينَ اللَّهُ صَلَّ عَلَيْ كُولَاتِيَّ الْاِيِّ الرَّفِيِّ الرَّفِيِّ الطَّلَّ النَّفِيُّ الْأَلْ الْوَالنَّةِ " الظّاهِ لَأَكِ ٱلْحَمِّ لُلَوَقِي وَعَلَا عُمَّ الطّيِّبِ نُظْهَا كَاصَلْتَ عَلَابُوهُمَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمَيْ الْحَبَّال عَبَّال حَبَّال اللَّهُ مَا يِبِّ اسْعَالُ عَلَا أَرُّمُ عَامِدِكَ وَالصَّلَوْةِ عَلَانَبَيّاكِ مُحَدّ وَالهِ وَانْ تَعَنْفِرَ لِهِ ذُنُو لِهُ كُلَّهَ انْهُا وحدبهها صينها وكبهطا سترها وعلانبهاما

عيب عيب علا وحفظندَ

الي

de de

عِلْمَتُ مِنْهَا وَمَا لَمَا عَلَيْ وَمَا احْصَدُ لَهُ عَلَرْ حَفَظُنَّهُ وَنَسِينُهُ أَنَامِن نَفَيْدُ فِأَلَقُّهُ لِاللَّهُ الدُّوارَمُ فَأَوْمُن الْمُمْنَ بَارَجْمُ الرَجِمُ سُبْعَانَكَ لَلَهُ تَرَوْيَحَدُ<u>كَ لَا لَهَ لِلْأَ</u> أن استَغْفِرُك وَاتُون إِنَّ كَ أَنْ الْحُمُومُ عُكِّلٌ شكوعة منكهي الخاجات وانت امرة خلقك بالنَّعْ عَاءَ وَتَكَفَّلْتَ لَمُ فَا لِمُخَابَةِ انْكَ قَرَبُ مِحْدِكِ سُبِعَانَكَ ٱللَّهُ وَيَحِذُكَ مَا اعْظَرَا سِمَكَ فَهِ آهِل رر 2 ل التَّمَاءُ وَاحْدَ فَغِلَكَ فِاهِمْ لَأُمْوَنُ أَفْتًا خَمْلُ فَ الرِّوَالْبَرْ سِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَعْ مَعْلَكُ لَا الْمَالِمُ النَّا اَسْنَغُفِرُكَ وَانْوَلُ إِلَى اَنْ الرَّوْفُ وَالِيَ الْأَعْدُ نُنزِّلُ لُعَيْثَ وَتُفَدِّرُا لَا فَوَاتَ وَأَنْ فَالِيمُ الْمَاشِ فَاخِيْلِكُ الْمِالِ دَانِ فَ الْمِبَادِمُ وَتِي أَلْيَلُا دُمْخِيْظُ الْمُرَالَّةُ مِنْ عَظِيمُ البَرِكَانِ سُبْحَانَاتَ اللَّهُ مَّ وَجِعَلْكَ لا الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ السَّتَعَفْرُكَ وَاتَوْدِ إِلَيْكَ أَنْتُ المَيْثِ وَالِيْكِ (ren)

ٱلْمُغَبُ مُنِيَّلُ ٱلْعَيْثِ الْمِيَّالِ التَّعَلَىٰ حَمْلِكَ وَالْمَلَاثَكَةُ الْمُعَالِثَ عَلَىٰ مِنْ خِفِئَاكَ وَأَلْعَرْشِ لَا عَلْمُ وَأَلْعَمُو وَأَلْاَسُفُلُ وَ الْمُوَاءُ وَمَا بِنَهُم وَمَا تَعَنَ الدَّى وَالتَّمْ وَأَلْفَرُو التجوُّهُ والصِّباءُ وَالظُّلْهَ وَالنَّوْرِ وَٱلْفَيْ وَالنَّطِلُّ وَ الحرود سنطانك أنك السي ألجيال وفه الرااح سُبِعَانَكَ لَلْهُ وَيَحِلْكِ لِاللهِ اللهُ الله وَآوَدُ إِلِنَاكَ سُمِنِ إِنَّاكَ اسْتَمَلَّكَ بِاسْمِكَ أَلَهُ وَيِهِ خامِلِعَرَيْنِكَ وَمَنْ فِي سَمُلُوا يُكِ وَارْضَيْكَ مَنْ فِي ٱلْجُوْرَةُ الْمُوْلَةِ وَمَنْ فِالنَّظُلُّ وَمَنْ فِي لِجُ ٱلْجُورِةِ مَنْ يَحْنَا لِلرَّى وَمَنْ البِنَ الْخَافِفِينِ سُبْحًا لَا عَالَى مَا اعْظَمَكَ سَبِغَانَكَ اللَّهُ وَيَحِدُ كَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ اسْتَغَفُّ وَآتُونُ إِلَىٰكَ سُبْطَ الْكَ لَا الْمَالِلَا أَنْكَ أستَلْكَ إِلَيْهِ التَّفَاء وَالشَّكْرَ فِالشِّنَّةُ وَالرَّخَاءِ سُبِعًا نَكَ اللَّهُ مَ وَجَوْدِكَ لا الْهَ الْإِلْا أَنْ نَظَرُ لَكِ

المها



السَّمُواكِ الْعُلْمُ فَاوْتَعُنْ كَالْمُنا فَهُا الْسِيْعَا مَكَ وَنَظَرْتَ الأغاد الأرصين الشفلان كأنهث أقطارها شبخالك وتظري الإماف البحور وعجها فتمعض ماينها سنجانك فَرُهُا مِنْكَ وَهَيْكُ لَكَ سُنْخِ إِنَّكَ وَتُطَرَّتِ إِلَيْمِنَا الخاط بألخا فعتن ومابتن ذلك منا لمذا فخفا لكَخَاشِعًا وَلِجَلَالِ وَجُعِلِكُ لَكَرَبِهِ ٱلْمُعْدِعِ خَاضِعًا سُبْكِ أَنَّ مَنْ ذَا الذِي عَانَكَ مِنْ سَكَكُ التهنوات واستوت عاعرش عظمياك شيخانك مَنْ ذَا الَّذِي حَضَرَكَ عِينَ بَسُطُتُ الْأَرْضُ فَلَاتُهَا أُمْرِدَوْهُ عَلَيْهُ الْمِالْ السَّافَيَ ذَالَّالِهَ عَلَيْدُ لِقَلْ فَكُولُولِكُ سُبِعًا مُلَّى مَنْ خَاالَّنَ يَالْحَجِبَ نَصَبْكُ الجيال فَأَثْبُتُ اسْاسَهَا مَا هِيلِهَا رَحْمَرُ مُنِيَا لَحُكُفُكُ سُبِعَانَكَ مَنْ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَالَكُ جِبِنَ فَجَرَّتُ الْبَعُورَة المُطْتَ بِهِالْلاَرْضَ سُنْغِا نَكَ لا الْهَ الْإِلْنَ وَبَحْلِيُّ (HV.)

مَنْ ذَالَّذَى مُضَالَّةُ لِدُّ وَلَغَالِدُكَ وَثَمَّنْ مَعْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ بَغُوْمِنُ قَدَرِكَ سُيْعَانَكَ ٱللَّهُ مَرُلَ الْهُ اللَّهُ اللَّ فَٱلْعِيْوِنْ سَبِكِي لِغَيْفُلَهُ الْفُلُولِ إِذَا ذُكُرْتَ مِزَجَالِيَكُ شبخانك مااقضا حكك وكمضاحكك ولحشن خُلْقَكَ سُبْحًا مَكَ لِاللَّهِ إِلَّالَكَ الْإِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُ لِحَالًا مَنْ الْحُالُ مَلْ حَلَّا وَلَيْنَتَظِيمُ إِنْ يَصِيفَ كُنْهُكَ اوْنَيْ الْ مُلْكَكَ شَيْخًا نَكَ خَادَنُ لِلْأَيْضًا زُدُونَكُ أَمْنُكُ لِأَوْ الْفُلُوبِ فَرَقًامِنْكَ وَوَحَلاً مِنْ تَخَافَيْكَ سَبْحَانَكُ وارْءَفَكَ وَارْحَلَى وَاسْعَكَ وَانْصَرْكَ سَيْكَانَكَ انَنْ الْحِيْ لا إِلْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الظَّالِوْنَ عُلُوًّا لَكِبُرًا سُنْعَانَكَ لَا إِلَّهُ اللَّالَا أَنْكُ لَا تَحْيَمُ خِنْ مَنْ لَكُنْ لِنَهْ كُنِّنْ كَانَا ٱلْمُعَنْ لِ الْمِهِنَ المِينَ رَبُّ وُعَالَمْ الْمُعَالِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ

لنبحانا لذي اسرى بعيب وليالأمن المبيحة الحِرا لِلَهِ الْمَيْمِ الْ الْمَتَى لِلدَّى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْزَيَّهُ مِزَلَيْكًا بَعُولُ الظَّالُونَ الله هوالسَّميم ألبصبر سنكان وتعاليم العولون عْلُوَّاكِبِبَرا نُسِيِّخُ لَهُ السَّهٰ وَانْ السَّبْعُ وَالْارَضْ وَمَنْ ڣهِن وَانْ مَنْشَعُ إِلَّا لِبُسِيِّرْ بِحَانِ وَلَكُنْ لا تَعَنْفَهُونَ لسَبْهَ هُمُ انَّهُ كَانَ جَلِمًا غَفْوًا سُنْحَ أَنْ ازْانَضَيُّ فَايِّنَا يَقُولُ لَذَكُنْ فَكُونُ فَأَصْبُرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَيَجْ يُحَارُدِّبِكِ قَبْلُ طَلَوْعِ الشَّكِيثِ وَتَبْلُغُرُوْبِهِا وَمُزِلَىٰ الْحَ الْلَيْ لِنْسَبِيِّ وَأَطْرَانَ النَّهَا وِلْعَلَّكَ تَرَضَىٰ سُبْحَانَ رَّبُّ رَبِّ الْعِزِّ فَعَالِصَفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمْ عَلَالُمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ سُبْحًا لَ رَبِّ الْعَرْضُ لَعَظْمِينَ الْعَرْضُ لَعَظْمِينَ الْعَالِمُ اِنِّى كُنْكُ مِنَ الضَّالِدِينَ سُنْكَانَ اللَّهِ وَتَعَا لَكُمَّا لِيَعْ الْشَرُو سُبِعَانَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْوَاجِدُ الْفَهَّارُسُنْ عَانَ الَّذَي عَدِهُ مَلَكُوْكُ كُلِّشُمُ ﴿ وَالْهَ عَالَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

الشَّمُوانِ السَّبِعُ وَرَبُّ الْمُشْ لِلْمَظِيمَةِ عَلِيهِ مَا حَ الشَّمُوانِ وَالْأَرْضُ وَهُوَالْعَنِيْزَالْعَكِيْمُ لَهُ مُلْكُ السَّمُوانِ وَالْارْضِ لَخُيْرِ وَمُدِيثٍ وَهُو عَلَا كُلُّ مُعَالِّكُ لَّهُ عَلَا كُلُّ مُعَالًّا هُوَالْأَوَّلُ وَالْإِنْ وَالطَّامِرُ وَالنَّاطِلُ وَهُوَ يُكِلِّينَا ۗ عَلِيمُ هُوَالِذَى خُلِقُ السَّمُوانِ وَالْمُرْصَ فِي سِينَهُ اللَّمُ الله المنتوى عَلَى الْعَرْشُ بَعْلَمُنا بَلِحْ فِي الْمُرْضِ وَمَا بخرج منهاوما بنزل من السَّماء وما بعرج فها وَهُوَمَعَ أُلَّانَ الْنُهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمْلُوانِ وَالْآرُضِ وَالِّيَالِيِّةِ مُرْجَعُ أَكُمْ وُرُبُولِيِّالْمِلْأَ فِ النَّهْ إِرِ وَبُولِ إِلنَّهُ ارْفِ اللَّهِ لِلرَّفِ وَهُوعَالِمْ بِإِلَّاكِ الصُّلُ وُرِسَبِّ لِلَّهِ ما في السَّمُوانِ وَمَا فِي الْحُرُضُونُهُ وَ ٱلمَنْ وَالْحَكِمُ مُواللهُ أَلْحَالُوا أَلْبًا رَى ٱلْمُورِ لِللَّهُ الْمُنْالُونُهُ أَلَّا لَا فَأَلَّا الحسنى بشيع له ما فالتموات والارض وهولكرو ٱلْحَكِهُمْ بِسَيِّعُ لَدُمْ الْحِالْسَمُوالِتِ وَمَا فِي الْكُرْضِ لَمُ الْلَّهُ الْلَّهُ الْمَلْكُ 沙沙

وَلَهُ الْخُرُومُ وَعُلِوكُلِيثُهُ فَأَوْمَنَ لِلْكُلِ فَأَشِعُكُ لُهُ وَسِيَّعُهُ لُيُلُاطِوبِلَّافْسِيَّةِ بِحَلُىرَّبِكِ وَاسْسَغْفِرُ ۗ إَنَّهُ كَأَنَّ تُوالًا لْبُحَانَكَ اللَّهِ يَسْتِحُ لَكَ بِٱلْفِكْرِ وَأَلْاصَا لِيَجَا لْأَنْكُهُمْ يَجِارَةٌ وَلَا بَنْعَ عَنْ ذِكْرُ اللَّهِ وَافَّامِ الصَّالْوْفِ التاء الركوة بخافون بؤمالنفك ينبه ألفاوي ٱلْكَبْعَا وُوسَنْعُانَ الذَّي تَشِيِّخُ لَهُ السَّمَا وَانْ وَجَلَّادَ الْكُلْ لَكِيدُ شَفِقًا وَالْأَدْصُلْ حَوْفًا وَطَعًا وَكُلَّ بِسِيحُوهُ لافرين لنبط أنوالي لأل منقرة وبالنوت يمثره وَبُالِمُونِ مَوْصُوفًا وَمَالِيَّهُ أَيْكِ فِي لَا أَمْالِينَ فَاهِرًا وَلَهُ الْبَغِجَهُ وَأَلِجُ إِلَا لَا اللَّهُ لَكَ الْعَذَى كُلَّهُ اسْتَمَاكَ لِدِينَ وَنْهَايَ وَالْحَرْجِ مِنْ الْحَيْرُ كُلَّهِ وَاعْوُدُ مَا كُيْرً الشَّيْكُالِةِ انِّكَ تَفَعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحَكُمُ مَا لُوْ بِلُصِيِّلُ عُلِي فَي وَالْهِ الْمُزُارِ الطِّسِّينَ الْأَخِيارِ وَسَسَّكُم تَسْلِمًا ذُعَامَّةُ البِي الثَّانِعَشِرَ سُبُعَانَ الذَّي جِ السَّمَّا

(HVH)

عَشْهُ سُبِعًا نَالَّذَى فِي الْأَرْضِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِ الرِّوْ لَيْ سِبِ لِهُ سُبْطِانَ الذَي إلسَّمَا عِعَظَيْهُ مُبْخَانَ الدِّي فِهُ الْأَرْضِ المَا يُرْسُبْخَانَ الذِّي فُالفُّهُ فَضَاوُهُ لِشَيْحِانَ الْذَيْحِ التَّارِيْفِينَهُ وَعَذَا لِبُرْسِجًا الَّذَى فِهِ الْجِنَّةُ وَهُمَا فُهُ وَتُوالُهُ سُبُحِ إِنَّالَّذِي كُلُّهُ فُورُ هارك سُبْحَانَ الذَّي لَامُلْكَامِنْ لُولِاللَّهِ سُنْحَانَ الحِيّ لذَّي لا يَمُونُ سُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تَمْسُونَ وَمِنْ تَضْبِيخُونَ وَلَهُ أَكُنُ فِي التَّمَاوِانِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجَينَ نَظُهُ رُونَ مُخِرِجُ الْحَيِّ مِنَ لَيَّتِ وَنَجِزُجُ الْيَّتِ الْحِيَّ وَيُجِبُي لِلْأَضَ بَعِلْمَوْنَهُا وَكَذَٰلِكَ عَنْهُوْنَ اَنْ عَنْ لِلَّهُ الذِّي لَمْ يَغَيِّنُ وَلَا وَلَمْ مَكِنَّ لَهُ شَرِيكِ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ مَكُنْ لَهُ وَلِي شَنَ اللَّهُ لِدَّوَكُمُّ وَتَكُبُّ وَكُمْ اللَّهُ لِي وَكُمُّ وَتَكُبُ بِالشَّخْلُ عَلَدُكُلِّ سُمَّ أَضَعًا قَامُضَا عَعَنَهُ سَرْمَا اللَّا كَالْكُاكِلْ عَنْ لعِظَمينه وَمَنِّهِ شَبْعًانَكُ لا الْهُ الْاَلْتَ وَبَحِيْلُكُ

مرا مرا م

مِينَ أَنْ اللهُ ا

منكانالله ألعظيم وتحزه وسنعان الله الحار الكريم سُنْعَانَ اللهِ الْعَيِلِّ لْعَظِيمِ شَيْعًانَ مَنْ هُو الْحَقْ يَجِا الفابض لناسط شنان التفالق أوالتافيض الله ألعظم الأعظم شيحان ألفاض بألحق شيحا الرُّقِيعُ الْأَعْلِ الشَّيْ إِنَّ اللَّهِ أَلْحِظَهُ الْأَوَّلُ الإِجْوَالْقِيَّا البالطِنالدَّى هُوَعَانِكِلْشَيُّ مَدَبْرُوَبِكِلِّ شَيًّ عَلِمْ سُبُحانَ الْذَى هُوَهَكُنَّا وَلَاهَكُنْ اعْبُرُهُ نُسْبِحًا ثَنَّ فُوَدَا أَرِّهُ لِيَسْهُ وَسُبِلِيانَ مَنْ هُوَفَاتًم الْأَبْلَهُ وَسُبِطًا مَنْهُوعَتْ لاَنْفُنْقُرْ ثُنْا اللهُ مِنْهُو مَوْادُ لاَ الْحَالُونِيا مَنْ هُوَسُلُبُ لِلْأَضِعُ فُنْ شِيالَ مَنْ هُوَرَوَيْكُ لَا نَعْفُالُونِهِ إِن مَنْ هُوَحَيٌّ لا يَمُوتُ سُبِطِ إِنَّ اللَّائِمَ لُفَا عَمْ سُبِعانَ الَّذِي لاَبَرُولُ النِّعَانَ الْحَيَّ الْفَتُّومِ لأنافذ وووا والمالة والمنوم سيانك لااله الااله الاالن وَحْدُكُ لاَسْرَبِكَ لَكَ سُنْحَانَ مَنْ نُسِيِّحُ لَوْ الْجَيْلِ لِهُ

الرِّواسِ بإصَّوْانِهَا نَفُولُ الْمِنْ إِنَ رَكِمُ ٱلْمِظْرِ مِنْ الْمُطْرِقِ بِحُلَّا سُبْعَانَ مَنْ لَسِيِّ لَهُ الْمُ سَجُّ الْرِباصِوانِهَا تَعْوُلُ سُبْعَانَ اللَّهِ اللّ المتنوا السبغ والأرض ومن فهن ميولون الما الله ألحظيم الحليم الكيم وبحيل وسُنْعَانَ مَنَ اعْلَنَّ بالعَظَيروا حْتِي بالْقَنْدُرة وَامْتَنَّ بالرَّحْيرُوعَلافِ الرَّفْعَةِ وَدَيْنِ إِللَّهُ عُنِ وَلَمْ يَخْفُ عَلَيْهِ خَافِياكُ التَّزَارِّ وَلا بُواري عَليته لَيُكُ وَلا جَوْعَ الْجُوفَةُ حُجْبُ وَلا اَزُواجُ إِخَاطَ بُكِلَّ شَيْءٌ عُلِّياً وَوَسِعُ لُمُنَّا رَحْةُ وَعْلِمًا وَالْمِهُ عَمَالِهِ فَي أَمَّا نَا وَثَنَّا عَالَطُقِتَ ٱڴۺؽٳؙڎؙٲڵؠۿڝٙڋۼڹۛٷٛۮؽ*ڋ*ۅٙۺۿڮڬؙڡڹؽڰ بوَعْلَانِيَّ وَاللَّهُ مُصِلِّعَلِّهُ وَالدِنِيَّ الرَّهُ وَاهُلِ بَيْنِ فِهِ المِّيامِينَ الطَّاهِرِيَّ وَلاَزْدُّنَّا يَا إِلْحُ مِنْ رَحْمَتِكَ خَاسِّبِنَ وَلا مِنْ فَصْلِكَ الْمِينَ وَكَوْنُوا

ٱڹ۫ۏۧڿؚؠۼٮؙڶۮؚ۫ۿۘۮئؾٙڂٳۻٲڵۣڹڹٙڡۻڷۑؘۏٲڿؚۯ۠ٳ مِنُ الْحَبِّرَةِ فِي الْهِبْنِ وَنُوقَنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالْقَلَا رَجُحُرُ وَالِهِ الطِّيسَينَ الْمِبَن رَبَّ الْعَالَمِينَ دُعَافَ عُ البَعَمُ الشَّالِتَ عَشِرَ سُبْعًانَ الرِّقَبِعِ أَكُّ عُلِسْ بْعَانَ مَنْ قَضَا بَالِوَتِ عَلَا الْعِبَادِ سُبْحًا نَ الفَاصِ الْحِقُّ شُبْعَانُ الْكِلْكِ الْمُفْنِكِدِسْنِحَانَ اللَّهُ وَيَحِيْنُ حَمَّدًا بَعْلَى عَلَالْفَنَاءِ وَنَهْنَى فَيَوْالْمَانِ لِلْخَادِ فَنَيْمًا كأنبنغ لكرم وتجهد وعرجلاله وعظيم توابوشكا مَنْ تَوْاضَعُ كُلُّ شَيْءُ لِعَظَمَنِهِ شَيْعًانَ مِناسَتُسَا كُلُّ بَيْعُ الْفُلْدَتِهِ شِيْعَانَ مَنْ خَصَعَ كُلُّ شَيْعٌ لِمُلِكِهِ شِيْعًا مِن أَنْفًا دَتْ لَهُ الْأُمُورُ مِا زَمِّنْهَا لَسْنِحَانَ مَنْ مَلاَّ عَ ٱلْأَرْضَ قَذُسُ فُ سُنْكِ إِنَّ مَنْ ٱشْرَىٰ كُلِّ ظُلْمَ بِنُورِيْكِ مَنْ لَأَيْلِ انْ بِغِيَرْدِسْ بِحِسْنِكِ انْ مَنْ قَدَّدُ بَغِيْدُ رَبَرِكُلُّ تَدَرِ وَقَادُرَتُهُ فَوْقَ كُلِدِّ بِي قَادُرَةٍ وَلا يَعَالِدُ وَاحَدُّ فَادُدُّ

بْنَانَ مَنَا وَلَهُ حَكُمُ لَا بُوصَفَ الْجِرُهُ عِلْمُ لاَ بَهِ السَّبِحَا مَنْ هُوَعَالِهُ وْمُطَلِعُ لِجَبْرِجُوارِحَ سَبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفُعَلِمُهُ خافِهُ سُبْحًانَ مِحْضِ عَلَدَ الذُّنوبِ سَبْحًانَ مَنْ يَخْفُ عَلَيْهِ خِلْفِ فَا فَا لَا رَضْ وَلَا فِالسَّمَاءِ سُنْجَانَ الرِّبِّ ٱلوَدُودِيسُنِعَانَ الْفَرْدِ الْوَرْسُنِعَانَ الْعَلِيمُ الْمُعَيِّطُجُا مَنْ هُورَمِ الْأَبْعِيَ لُنْبِيانَ مَنْ هُوفًا مُنْ لَا نَعِفُكُ مَنْهُوجُوادُ لا بُعَالُ أَنْ الدَّى إِلَيَّا إِنَّ الدَّيْ عِلْمَنَّاكَ وَخُالْأَرْضُ فَذُرَنُّكَ وَخُالِئِعَ عَاشُّبُكَ وَفِالنَّفُلُأَاتِ نُورُكَ مِنْ الْمَالَةُ الْمَالِدُ اللَّهِ الل سُنْعَانَ ذِعِلْعِيْزِالشَّالِعِ سُنْعَانَ ذِي لَجَلَا لِ وَالْمُلَامِ كُنْ بِحَانَكَ مَا فُدُ وَسِ لَ مَعَلَكَ مَنِينًا كَامَتًا أَنْ وَنُفِيدُمُكُ الله ويُحِلنُكُ المَا لَهُ وتَعِلْمِكَ الْعَلْمُ وَيَعِظْمِينَا العظيم مم تقول المحق تلك الاباع ف المكا الوات مُلكًا نَاحَيُ ثَلَكًا نَاقَيْوهُ مِنْكًا نَا اللهُ ثَلْكًا نَارَحُنْ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْإِذَا لَجَلَالِ وَأَكَّالُوا مِنْ لَكُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاسْتَلْكَ بِوَجْمِهِ أَنْ لَكَرِيدٍ لَا لَمُ يُدِيْكًا السّيدِ فَاللَّكَ السَّيدِ فَاللَّكَ الْ فَخُرَا لَكَ الْمُؤْمَا لِلْكَا لَا كَنْزَا ثَلْكَ الْمُقَالِ فَوْتَنَا ثَلَكًا العِزْفَا مُلِكًا فِالْمُفَانَا مُلِكًا مَا الْمُنَّا مُلِكًا مُا مُولِنِا مُلْكًا الخالقِتَا ثَلَثًا لَإِنَا وَمَنَا ثَلَثًا لَامْيُبَنَا ثَلَثًا لَمِ لَكُولِيا للَّمَا بِإِنَا عِثِنَا ثَلِكًا أَوْ ارْشَنَا ثَلَكًا نَاعُكُنَنَا ثَلُكًا نَالِمُنَا لْكُ لَا كَالِمُ اللَّهُ الدينيٰ اوَدُنْيا فَاوَا خِرَيْنِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ بِوَهِيْكَ لَكُرِهِ إِلَّهِيُّ ثَلَاثًا وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِكُ لَكَرَيم المَوِّهُ مُلْكًا وَاسْتَلَكَ بِوَجِمُكُ لَكِنَ مِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بوجها فالكريم الرحيم ثلثا واستكاك بوجها فالكريم الأرهمان ثلثا وأستك أك بوجهاك لكريم العزيز ثلث وَلَسْتُلْكَ بِوَجْهِكَ الْكَرْيَمِ الْإِلَيْ الْمُلْكَ وَاسْتَكُلْكَ بوجها كألكرج لامتنان ثلثا واستكلك بوجهات

ب ١٠٠٠

ٱلكريم المتواك ثلثًا وَاسْتَلْك بوَجْهِ لَا لَكَرَيم الْمُواكِ مُلَثًا وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِكَ الكِّرِيمُ إِوَمَّا الْمُلْكَاوَاسْتَلْكُ بوجهُ لِأَلْكُرُ مِ مَا غَفًّا لُوْلِكًا وَأَسْتَلْكَ بَوجُهِ لَا الْكُرْعَ الْفَادِرُ ثَلَثًا وَاسْتَلْكَ بِوَجْمِ لَنَا لَكَهَمَ مَاذَا الْجَلَالِ وَ أَعْ كُنْلِمِ أَنْ تَضِيِّكُ عَلَىٰ خُيِّلَ عِبْدُكَ وَرَسُولِكَ وَبَيْدِكُ وعَلْمَا لِمِهِ الطَّاهِمِ مِنْ الْأَخْنَارِ افْضَلَ صَلَوْالْكَ عَلَيْتِي مِنْ أَبِيْنِ إِذْ وَدُولُ لِكَ ٱللَّهُ مُ صَلِّ عَلَيْهُ وَلِ فَعَلَّى كأصكيت علاارهبم والارهم إنكحب بعالله صَلِّ عَلَا اِبَيْنَ الدَّمَ وَامْتِنَا عُوْاءً اللَّهُ مِصِلِّ عَلَا الْبَيْنِا اجَمْعَيَناً لَّلْهُ حُرَّوَعَافِينَ فِهِ دِينِي وَدُنْيَا يَحَالِحَ إِلْكَ عَلَى كُلْشِحْ فَلَهُ إِلَا لَهُمَّ وَاسْتَلْكَ أَنْ فَكُنَّ لَمِيِّ فَايِّكً عَعْنُورْشِكُورْ ٱللَّهُ مِّ وَاسْتَلْكَ أَنْ تَعْفُرُ لِمَ فَأَيِّكَ عَفُورٌ رَجُهُمَ ٱللَّهُمُّ وَاسْتَلْكَ إِنْ رُحْجَهُ فَاتِّكَ أَنْكَ النَّوْالْ الرَّحْيُمُ دُعَامَّرُ فِاللَّهِ اللَّهِ عَشَى اللَّهُ مُ صِلِّ عَلَا مُحَيِّا النِيَّ

ٱلْأِيِّيِ وَعَلَىٰ الْمُعَدِّكِمُ السَّلِيْتَ عَلَى الْمُاهِمَ وَالْلِيرُهُمَ انِّكَ حَمِيدٌ جَبِدُ ٱلَّهُ حَمِيدٌ اللَّهُ إِنَّ إِسْتَالَ عَلَا أُثِرُ لَسَبْعِكَ وَالصَّلُوهِ عَلَيْتِكِ أَنْ نَعْفِرَ لِهِ ذُنُو يُحِكُّلُهُاللَّهِ مَا وحديثها كرها وصغيرها سيزها وعلاينهاك عليث ينهاوما كذاغا ومااحضنت عكة ينهاوتنة أَنَامِن نَفِيْكِ مِاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّهُ مِنْ مَا رَجْمُنْ مَا رَحْمُوا مُحْن يارحه فارحد فارحد لالكوالاات خشعت لك ٱلأصُولِ وَصَالتَ فِيكَ الْأَحْلِ الْمَحْلِ وَحُجِّرتَ دُونَكَ الكيضار وانصَفُ التَكَ الْفَاوْبُ لَا إِلَهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ سَنَّةُ خَالْيِ عَلَكَ وَكُلُّسَى عَنْمِينَعُ لَكِ وَكُلُّ سَنِّي عَنْ إِنَّ وَكُلُّ سَنَّى خَالِرَع الَيْكَ لَا لَهَ اللَّهَ اللَّهُ الْخُلُقُ كُلُّهُمْ فِي مَضَيْكَ وَ النَّواصِ كُلُّهُ ابِ إِلَّ وَكُلُّ مَنَّ الْمُركَ بِكَ عَبْلُ ذاخْ لَكَ أَنْ الرَّبُّ الدَّبِي لايدَّ لَكَ وَاللَّهُ مُالدَّ عَمُ الدُّبِي لْانَفَادَ لَكَ وَٱلْفَهِوْمُ الَّذَى لازَوْال لَكَ وَالسُّكْ

(11)

الّذَى لِاسْرَبِ لَكَ أَكُونًا أَكُونًا أَنْ أَنْ لِلْمَا لَكُمّ الْمُحْلِكُ لِلْ فَيْسِي لِللَّهِ كسبت لا إله الله أنَّ ألاقَ ل مُعَالَ خَلْفًاكَ وَالْاحِنْدُ بَدُهُ وَالنَّامِ وَفَقَهُمُ وَالْفَاهِمَ وَالْفَادِيْقِ الْفَادِيْقِ الْفَادِيْقِ الْمُ وَالْعَرَبِ مِنْهُمْ وَمَالِكُلُمْ وَخَالِفُهُمْ وَفَابِينَ أَنْوارِهِمُ وَالزِقَائِ وَمُنْ عَلَيْهِ مِنْ وَمُولاهُمْ وَمُوضِعُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَالرَّافِعُ عَنْهُ مُ وَالسَّافِعُ لَهُمُ لِلَّهُ لَكُنَّا خَوْفُكَ يَحُولُ فَكُمُ وَنِهِ مَّنْ فَكِلَّ مُنْقَلِكُ مُ وَمَنْ فِي إِنَّا إِنَّا لِكَ نُومِيِّ لُ وَضَاكً نَرْجُوْ وَلاَحُوْلَ وَلاْفَوَّةُ إِلَّا لِكَ لَا إِلَهَ إِثَّا أَتْ فُوَّهُ كُلُّ ضَعِيفٍ وَمُفْتَرُعُ كُلِّمَا لَهُوْفٍ وَأَمْنُ كُلِّ خَالَقٍ وَمُوْتِ كُلِّ شَكُوْ يَ كُلْشِفُ كُلِّ بَلُولِي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْكُمُونُ كُلِّ هَارِجَ عِنْ كُلِّ ذَلِيل وَمَادَّهُ كُلِّ مَظْلُوْجٍ وَلاَحُولُ ولافَقَ اللَّه بِكَ لا إِلَّه إِلَّا أَنْتَ وَكِ كُلِّ نِعَيْرٌ وَصَاحِبُ كل حسنة ولف كل سيئة وأننكمي كُل غبر وقا كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

بَخِلْفِهِ اللَّطِيفُ بِعِنا دِهِ عَلِيْنا أُعَنْهُ وُوَفَيْ هُمُ الَّهِ لاإله الاانتُ الظَّلَعْ عَلَى كُلِّ خَفَّتْ فِي وَأَلْحَاضُ لِكُلَّ سَرَيرة وَاللَّطِيفُ لِيَاكِشًا فَوَالْفَعَنَّالُ لِمَّا بِرْيِدُنْا حَدَّ لا إله إلا أنْ وَلاَحُولَ وَلاَقْوَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْ وَلاَقْوَةً وَاللَّهُ إِنَّا لَا لَهُمَّ أَنْ الله لا إله إلا أنْ عَالُمُ الْعَنْبِ وَالشَّهَا وَوَالتَّمْ وُالنَّهُمْ فَالِمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَرْمِن دُوْ الْجَلَالِ وَالْحَكُولِمِ أَنْتُنَّا فِذْ الدَّنْ وَفَا بِلُ النَّ بُرِينَ مِنْ الْعِفَا يُوالطَّوْلُ لِا الْهَالِيَّالَنْ وَالِّيْكَ ٱلْمَهِ ثِلَّالُهُمَّ وَاسْتَمْلُكَ بِلِاللَّهُ اللااَنْ اَنْ تَصَالِحُ عَلَيْ مُعَلِّي وَالْهِ وَانْ نُعْطِبَ عَمِيعٌ وَرَغْبَىٰ وَامْنِيَّىٰ فَإِلَّا لَهِ فَأَنَّ ذَٰلِكَ عَلَيْكَ يَتَّابُرُ أَنْ عَلِي كُلُّ شَيْعٌ فَدُبْرُوا مَنْ الْمَرْكِ الْحِالَةِ وَكُنَّ شَيْعًا انْ تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ دَعَامُ فِالْبِصِ لِنَاعِشُكُ ٱللَّهُ لاالدارة انْ اَسْتَلْكَ بالشِمَكَ الواحِدُ الْأَحَدُ الْعَرْدُ الْنْعَالِ الذَّى مَلَاءُكُمَّ إِنَّهُ عُوالسَّمَّالُكَ بِالْمِيكَ

الْفَرْدِ لِايَعِدِ لَهُ شَيْ وَاسْتَلْكَ مِاسْكِ الْكِلِّاكْ عَلَى واشتباك باشك العظيم الأعظم واشتباك بايشك الْجَلِيلُ لَاجَيِلُ وَلَسَسَلُكَ بِلِيمِكَ لَكَرَجُ أَكَاكُمُ مِنَالَكُ بإسمُكَ لَذَى إِلَهَ إِلَّهُ وَعَالِمُ الْعَنْدَةِ الشَّهَادَةِ الرِّمْنُ التَّحْمُ وَأَسْتَلْكَ بِالْمِيكَ لِذَى فَالْمَالِمُ هُوالْكَلِكُ الْفُتدُوسُ السَّالُامُ الْمُومِنُ الْمُحَمِّنُ الْعَرَبُولُ كِمَّا اللَّهُ لَكُلِّهُ سُنِعَانِكَ اللَّهُ مَّرِيعًا النَّتَعَّا الْشَرُونَ وَاسْمُلْكَ فَيَ الْكَيْمُ الْغَيْرِوَمِانَيْكَ اللهُ لا الْهَ إِلَّا أَنْ أَلْحَالُواْ لَهُ إِلَّا أَنْ أَلْحَالُواْ لَهُ إِنَّ المصورُ لَكُ أَلْاسَمَا وَالْحُسْدُ لِيَّحُ لَكَ مَا إِدَالسَّمُ وَاتَ وألأنض وأنسا لعز فالجكرة الستلك بالم مالكخ ٱلْكُنُونِ لِالْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتَعْلَاكًا لِّللَّهُ مِاسِمِكًا لَّلَّهُ مِاسِمِكًا لَّلَّهُ الخادعيت بواجبت والخاسطلت برعطيت فأر بالسُمِكَ الذِّ كَ وَجَبْتَ لِمَنْ سَلَكَ بِهِمَا سَتَكَاكَ وَلَهُ بإيمُ أَكَّا لَا يُصِمَّلُكَ بِهِ عَبْ لِكَ الذِّي كَانَعْنِكُ

النبي



عْلُمِنْ لَكِنَا بِفَاتَيْتُ مُ الْعَرِيْنِ عَنَى لَا أَنْ بَرِيَّكَ الْيُجَلِّفُهُ وَاسْتَمْلُكَ مِعِرَادُعُوكَ أَلَّهُمَّ عِمَادَعَاكَ بِرِفَا شِبْحَبْتَ لَهُ فَاسْتِجِنْكُ اللَّهُ مَ فِيهِا اسْتَلْكَ فَبَالَانَ مُرْتَدًا لِكَامُ وَلَسْعَلْكَ اللَّهُ مِلْالِهُ إِلَّالْهُ الْكَانَكَ فَاتَّذُلُا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْاللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱنْنَاكِحُنَّالْقِبَوْمُ لِأَمَا فَذُهُ سِينَهُ وَلاَ نَوْمُ الْجَوَاسَمُّلُهُ اللُّهُ لَالْهَ إِلَّا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَّ الْمِينَ وَمَا فِهَا مِنْ أَسْأَلًا وَالْدُغَآءِالْذَى نَجِيْكِ بِهِ مَنْ دَغَاكَ وَاسْتَلْكَ اللَّهُ لاله الله الله الرَّبُورُومُ ما منه مُناسَمًا لَكُ وَالْدُّعِلِّهِ الذَى يَخِيْبُ بِيرِمَنْ دَعَاكَ وَاسْتَلْكَ لَلْهُمْ لَا لَلْهُمْ لَا اللَّهُ لَا لَلْهُمْ لَا اللَّهُ بُلِكُّ بَحِيْبِ لِوَمَامِنِ فِينَ مِنْ مَمَا لِكَ وَاللَّهُ عَاءِ الدَّيَحِيْدِ بيرمَنْ دَعَاكَ وَاسْتَمَالُنَا لَلَّهُ ۗ لِأَلِهُ الْآانَ عَالِنَّوْنِ ۗ ومافهام أشمامك والثاغاء الذي بجيث برمز عاك وَاسْتَ لَاتَ اللَّهُ مَ لِاللَّهِ إِلَّهُ إِلَّا النَّ مِأْلِفُرُ إِنْ الْعَظِيمِ وَمَا

مند مِنْ أَسْلَا مُكَ وَ الدُّعَاءِ الدَّي عَنْدُ عِلْمَ مُنْ عَالَدُ وَ اسْعَلْكَ اللَّهُ لَا الدِّهِ اللَّهُ النَّ يُجِّلُكِ إِلَا مُنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل مِنْ حَلْفِكَ فِهِ المَّهْ وَاللَّهُ عِنْ السَّبْعِ وَالْاَرْصَابِيَ السَّبْعِ وَمَا بَنْنُهُ إِمْنَ اللَّهَا مُكَالِّكُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَجُنُ بِهِ مِنْدَعَاكَ وَاسْتَلْكَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه به آحد من خلفات السَّم وات السَّبْعُ وَالْاَرْصَ السَّبْعُ وَمَا يَنْهُما وَاسْتَلُكَ اللَّهُ عُلا إِلَّه الْحَالَتَ يُكِلِّ السِّمْهُو لكَاصَطَفَيْنَاهُ لِيَفْسِكَ أُواظَّلَعْنَ عَلَيْهِ أَحُلَّامِنَ خَافْلِكَ اوْلَمْ يَطَّلِعُنُهُ عَلِينُهِ وَاسْتَمْلُكَ ٱللَّهُمْ لَا الْهَدِّلَا اللَّهُ لَا اللَّه انْ بْلِادْعَاكَ بِهِ عِنْ إِذْكَ الصَّالِحُونَ فَاسْتَحَدَّكُمْ فَأَفَا اَسْتَلُكَ مِنْ لِكِ كُلِّهِ أَنْ تُعَيِّلِ عَلَا مُحَرِّرُ اللِطَبَّينَ الطَّاهِ مِن الرَّتَ الْعَالِمَينَ وَأَنْكَ بَعَيَكِ السِّيدِي دَعَوْيُكَ بِهِ إِنَّكَ سَمِيعُ النَّاعَاءَ رَوُنْ بِأَلِعِنا دِمَا أَثْمُ الرَّاحِين كُفَامُّ فِهِ الْمِن السِّلِكُمْ اللَّهُ إِنَّالَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



لااله الاانت باشمك لأوعض بعطالتماوك السَّنِعَ وْلاَضِينَ السَّبْعِ وَمْا خَلَقْتُ مِبْمَامُنْ شَيْعً وَاسْتَحْدُ بِذِلِكَ الْمُرْسِمَ للله مَلْ الْمُدَالَّا أَنْ ادْعُوكَ بذالَ المنهُ اللَّهُ لا أَلْهَ اللَّهُ الْهُوسِمِ اللَّهُ لِإِلَّهُ اللَّالْتَ وَأَتَّو كُلْ عَلَيْكَ بِذَلْكِ ٱلْأَسِمُ اللَّهُ مَا لَالْهُ اللَّهُ المُعْيَمُ اللَّهُمُ لا إِلَهُ إِلَّا أَنْكَ وَاوْمِن بِذِلكَ الْمُعْمَلُكُمْ لا إِلَهُ اللَّا اَنْكَ وَاسْتَعَيْثُ بِذِلكِ ٱلْحُالِمُ اللَّهُ لِللَّهِ لِلْكَالِهُ اللَّاانُ وَأَنْفُنُّ إِلَيْكَ مَذَاكِ أَكُّونُمُ اللَّهُ مَلِا اللَّهُ اللَّهُ مَلِا اللَّهُ الْأَانْ وَأَنْفَوَى بِذِلِكَ الْمُسْمِ ٱللَّهُ لَا لَهُ إِلَّا أَنْ وَٱنْصَرَّعُ الَّذِيكَ بِذِلِكَ أَكُوسِمُ ٱللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْ الله الله الله الله لاسر الله الكريم الكريم الكريم الكريم اَسْتَلْكَ بِكِرَمَكَ وَتَحِيُدِكَ وَجُودِكَ وَجُودِكَ وَفَضَلَكِ وَ مَيِّكَ وَرُامَنِكَ وَمَعْفَوْلِكَ وَرَهْمَلِكَ وَجُالِكَ

(HA)

وَحَلَالِكَ وَعِنَاكِ وَعَظَمَيْكَ لِالْاَوْجَبْتَ عَلَيْهَيْنَكَ الَّذِكَابُتَ عَلَيْهَا الرَّجْرَانَ تَفُولُ فَثَالِمَيْنَكَ عَبَلْهِ مَاسَّنَكُتِيَ فِهِ عَافِيَةٍ وَلَدَمَنْهَالَكَ مِااَحَيِنَيْكَ حَتَّ أنوق كنه عايية ورضوان وأن ليغنج من الساكين اسْتَجِيرِيكَ لَلْهُ لِلْأَلِهُ أَلِهُ أَلَّا أَنْ وَالْوُذُ بِكَ اللَّهُ مَّ لْأَلِهَ إِنَّ انْتَوَالْسَعَيْثُ مِكَ ٱللَّهُ لِالْهَ إِنَّالْتُ وَانَّوَكَّا عَلَيْكَ ٱللَّهُمَّ لِاللَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْمَنَ لِمَ ٱللَّهُ لْالِلْهَ اللَّهُ النَّهُ وَأَنْفَرَّتُ الْجَكَ ٱللَّهُ كُلُ الْهَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَانْعَبُ الْبُكَ اللَّهُ مَلْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَادْعُوكَ اللَّهُمُ لْالِلْهُ اِلْهُ النَّ وَانْضَرَّعُ الْكِبْكَ ٱللَّهُمِّ لِالْهُ اللَّهُ النَّاكَ وَاسْتَلْكَ ٱللَّهُ مَا لِلهَ إِلَّا أَنْ بِوَجْهِكَ ٱلكَرِيمِ الْكَرْمُ الكركير فالكريم فارخن فارخن فارخن أستلك اللهم لاالِه إِنَّا اَتْ مَا يَهُ لا إِلَّه إِنَّا اَتْ مَا يَجْمِمُ مَا رَجْمُ مُا رَجْمُ مُا وَجُمْ الْحِ وَلَسْتُنْكُ اللَّهُ لِالْلِهُ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِكُلِّ قَيْمًا قَسْمَتَهُ فِي أُمُّ الْكِنَابِيَ لِلْكُنُونَ أَوْفَ ذُنْبِرُلَّاقًا أفْ الزُّور أَوْ فِهُ أَلَا أُواحِ أَوْفِ النَّوْرَيٰ فِ أَفْفِ أَلَّا مُخِلِّ اوَيْ الْكِيابُ لِبُنِينِ وَالْفُرُانُ الْعَظِيمِ الْرَهُنْ الْحِمْ فَٱنُوجَّهُ لِلْيُكَ لِلْهُ مَرِ لِالْهَ إِلَّا ٱنْكَ فَايَّذُ لَا لِهَ لِلَّا أَنْ بِنِيْكَ فَحَيِّ النَّا الْحَرْبَ عَلَيْ وَالْهِ الطَيِّةِ بِنَ المحلِّهُ المحلِّدُ الطَّاهِ مَنْ الْمَخْيَارِ الصَّلُوانُ المُنارَكَاتُ إِي أَنْ وَأَيْ النَّانُوحَةُ بِكُ فَ خَاجَهُ هِ إِلَا لِلَّهِ رَجَّ وَدُنِّكِ الرَّمْ لِأَمْ لاإله الخُأْتُ عَلْكَ بِذِلكَ أَحْدِيمَ اللَّهُ لَا إِلَهُ الْهُ آتُ فَانَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لكَ الحَيْ الْحُي أَلُونُ أَنْ أَلْمَا أَمْ عَلِ كُلِّ فَعَيْنُ عَالَبُ الرَمْ أَيْ الْحِيْرِ وَاسْتَلْكَ مِذِلِكَ أَكْمِيمَ اللَّهُ لَا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْهَ اللَّهُ أَنْ فَاتُّهُ لا إِلَهُ إِلَّا أَنْ كُلُوا حِلْ أَلَّا كُمَّا لُوَتَّوْلُلْعًا النَّبَيُّ مُلِدُهُ السَّمُ وانِ وَأَلْأَرْضَ مَا لِيمِكَ أَلْعَرُ الَّذَي لايعَدِّلْهُ شِيغُ الدَّمْنُ الرَّمْمِ قَاسْتَكُكَ بِإِلْكُ الْمُسِمُ

(14)

اِبْرِهُمْ وَرَبُّ فَحَيِّرِنُ عَبْدِاللَّهِ خَاتُمُ النَّبَّتِينَ أَنْ فِيكَّ عَلَيْحَتُّ وَاللهِ وَانْ مَرْحَبَىٰ وَفَالدِّيَّ وَالْمِلْوَوَلَدِيُّ اخْواندمَن ٱلْوُمْنِينَ لِمَا أَرْحُمُ الرَّاحِينَ فَايِّن اوْمِنْ لِكَ وَبِأَنِينَا مُكَا وَرُسُ لِكَ وَجَسَّاكَ وَفَارِكَ وَفَارِكَ وَلَعَيْكَ وَنْشُوْرِكِ وَوَعْلِكَ وَوَعْبِلِكَ وَكَثْرُكَ وَافْتُ عِبْلِ خَاءَمِنْ عِنْ لِكَ وَارْضَىٰ بَقِضَاءِكَ وَاشْهَالَانَ لَا اِلْهَ الْخَالَثَ وَحَلَاكَ لَاسْرَبِكَ لَكَ وَلَاصِنَّدُ لَكَ وَلَاصِنَّدُ لَكَ وَلَا نِدُّ لَكَ وَلَا وَزِيرَلَكَ وَلَاصِنَا حِسَةً لَكَ وَلَا وَلَدَلَكَ وَلَا مِثْلُ لِكَ وَلَا شِنْهُ لَكَ وَلَا سِمَّ لَكَ وَلَا لَذَكُكُ ٱلْأَيْضَا رُوَانَنَ اللَّطَيْفِ أَلْحَبُ رُواشَهُ لَانَّ مُعِّلًا عَبْلًا وَدَسُولِكَ صَلَّا يَتَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِالطَّيِّينَ الظَّامِنَ وَالسَّكُومُ عَلَيْهُ وَرَحْمَ اللَّهِ وَبَرِكُانُهُ وَاسْتَلْكَ اللَّهُ لْالِهَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْآلَاكُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَايْنِرُلا اِلْهِ اِللهِ اللهِ اللهِ

مَّ مَنْ مَنْ رِكَّ الْأَنْ مَنْ رِكَّا الْأَنْجُمَّا

الدَّالِكِالِ وَالْأَكْرُامِ اللَّهِ حَسَيْدًا لِيَّا حَيْا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِاغَيْتِنَا حَيْ لَا لِهَ الْإِلَا أَنْ مَا رَحْمُنْ مَا رَحْمُ لَا شَرَعَكِ لَكُ بْلِلْطِ وسَيِّدِي لَكُ الْخَلْسُكُولُ وَلَكُ الْخَلْشُكُولُولَا الْخَلْشُكُولُا الْحَالِمُ اللَّهِ إلى جبَيع ما أَدْعُوكَ بِبَوَارْهَمْ فِي مِنْ التَّارِ لِمَ أَزَّ مُلَّالًا مُ وَصَلَّا اللَّهُ عَلِاتِ الْمُحَدِّدُوا لِهِ اللَّهُ مَا جُعَلِّنِي مِنْ اَفْوَلِوْنُهُ وَالْمُعَالِدُ وَكُلَّةً مِنْ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِي الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مِنْ نَوْدِ لِمَا لَهُ مِهِ إِوَرَحْيَرِ مَنْ ثُرُهُمْ الْوَعْافِيَةِ بِحَلَّالُهُا ٲۯۯۏؙؾؠٙۺٛڟهٛٲۯۮٙڹؿؚؾ*ۼٚڠۯ۠*ٲۏۼۘڸڝڶٳڮؙٮۅؖڡۜ لَهُ أَوْعَلُ قِتَمْتُ لَهُ أَوَ بَلْ إِنْصَرُونْ أَوْتَحَيِّنْ كُولِهُ إِلَّا سَعَادَةً إِلاَيْتُمُ الرَّاحِينَ وَعَامَّهُ فِالْبَوْمِ السَّابِعِينَ لِالْهِ إِلَّالَهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ عَنْ كُلِّ مَكُونِ إِلَّالِهُ الْإِلَّهُ الْإِلَّهُ الْإِلَّهُ عُنْ كُلِّهُ لَيْلُ لِالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كُلِّ فَهُ رِلْا الْهُ الَّا اَنْكَ ثُوَّةُ كُلَّ ضَعِبِفِ لا إِلْمَا إِلَّا أَنْكَ كَالَّيْفُ كُلِّكُوْنُرُ لاله الأاتفاء كالماحة لااله الااتفاف

F:91#

كِلْحَاجَةِ لِاللهَ إِلَّا انْتُ وَلَّهُ كِلْحَسَنَةِ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه آتَ مُنْ هَيْ كُلِّ عَنْبَةِ لِا لِهَ الْأَلْتَ دَافِع كُلِيلِيْرِ كُلّْ سَرَرَهُ لِا إِلَهُ إِلَّا أَنْ شَاعِلُ كُلِّ عَوْنَي لَا إِلَّهُ خَاضِعُ لَكُ لَالِهُ إِلَّالَتُ كُلَّ شَيْخُ لِخُرْلِكَ لَاللهُ اللاَّنْ كُلُّشَى مُشْفِقٌ مَنْكَ لاالِهَ اللَّالَثُ كُلْثَهُ صَارِعٌ النَّكُ لَا إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل كُلِّسَيْ عَلَى أَجْرُبُكِ لِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لإاله الآائت كُلُّ شَعِّ فَهُ بِرَّالِيَكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْ يَعُكُدُّ لأشرك لك لِمُناواحِدًا احدًا لكَ الْمُلْكَ لَكُ الْحُدُ تَحْيُ وَمَيْتُ وَانْتَ حَيَّ لا مَوْتُ بِسِبَ لِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلِي كُلِّ شَيْعُ قَدَّ بُرِلا إِلْهَ إِلاَ أَنْ وَحْدَكَ لاسْرَعْكِ

لكَ أَحَدًا حَمَدًا لَعْ بَلِدُ وَلَوْتُولِلُ وَلَهُ تَاكُنُ لَهُ كَفُوًّا أَحَدٌ وَلَهُ بَنِيِّنُ صَاحِبً قَدَلًا وَلَوْ لَكُلًّا إِلَهُ الْإِلْهُ الْخُلِّكُ لَكُلًّا شَيْعُ لِالْهَ لِلْا أَنْكَ مَعِنَدُ كُمَّا شَيْعٌ لِالْهَ لِلْا أَنْفَعُ رَّبُنَا وَيَفِي كُلِّ شَيْعُ اللَّالَّمُ الَّذِي لِأَزُوالَ لَكَالِلَهُ الاَانْ الْحِيْ لَقِيوْمُ لاَ مَا خُذُكَ سِنْهُ وَلا نَوْمُ عَامُّهُ الْمُ بالفشيط لااله والاأنت المزيز أعكم العدلااله اللَّانَكْ مَدِيْعِ السَّمْوَانِ وَالْأَرْضَ وَرَبُّ الْعُرَالْعَظِيمِ الْحَتَّانُ المَّثَّانُ دُنُواً الْجَلُالِ وَالْمُكِّلْمِ لَالْمُ الَّهِ اللهُ أَكِيرُ الدِّيمُ لِمَا لِهَ إِلَّهُ اللَّهُ الْعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلِّمُ الْعَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الله رب التمول السبنع وَرَبّ لمُ كَرَضِينَ السَّبْعِ نِهِنَّ وَمَا بَنَهُنَّ وَمَا يَحَنَّهُنَّ وَرَسَّا لَعَرْضُ الْعَظِيمُ لَكُلُّ لِلَّهُ رَبِّ إِلْعًالِينَ أَشْهَالُ لَى لِأَلْهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحَلَّهُ لَا شربك له له الملك وكه الحاليجي من وهو لايموت ببده الحرو وكوكا كل شيء قد المراشه ل

P 97

لْا الْهِ إِلَّا اللَّهُ وَحَلَّا لَا شَرَاكِ لَهُ الْمُا وَاحِدًا احْدًا حَدًّا لَهُ يِنْخِذُ صَاحِبٌ وَلَا وَلَدْ مَكِنْ لَهُ كُفُوا أَحَلَّا شَهَالُ انْ لا إله الله وحدة لا شريك له شهادة اردو عما النَّجَاةً مِنَ النَّا رِاتُنْ هَا أَنْ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَحْدُهُ لَا شَرِاجًا لَهُ شَهَادَةً ارْجُو فِهَا الدُّنُولَ الْإِلْجَةَ فَاشْهَلُانَ لاالْهَارِ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرَكِ لَهُ مَا ذَامَنِ الْحِيالُ ظْسِيَّةُ وَلَعِنَدُنَوْ لِطِيَّا أَبِيَّا الشَّهَذُ إِنْ لَالِهُ إِلَّهَ الْتَلْفُونُ لأشرَيكَ لَهُ مَا ذَامِنَ الرِّحْ عَجِدَد بِحَ تَعِلْمُ وَيُجِمّا أَبِلَّ اشْهَالُ أَنْ لِالْهُ إِلَّاللَّهُ وَحَلَّهُ لِاسْرَبِكَ لَهُ وَعَلَّهُ لِاسْرَبِكَ لَهُ وَعَلَّ التشاطِ مَبْلَ الكَسَلِ وَعَلَىٰ الكَسُلِ بِعَدَ النَّشَاطِ وَ عَلَى كُلَّ اللَّهِ وَمُنْ الشُّهُ النَّهُ الْهُ اللَّهُ وَمُنَّا لَا اللَّهُ وَمُنَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ الشَّبَابِ فَنُل الْحِيمِ وَعَلَ الْحِيمِ مَعَنَ الشَّبَابِ فَ عَكْ كُلِّ خَالِ أَمُّلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدُّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَلَا الْفَرَاغِ تَبْاللُّهُ عَنْل وَعَلَا الشُّعِنْل مَسَل

الفَّلْ عَلَيْكِلْ عَالِلَا لَشَهَدُ أَنْ لَا الْهَ الْآلَّةُ فَيْكُ المشركات كه ماع كت إلى ان وما كُونَعُ لا وعَلَى كُلَّ عَلَى كُلَّا النَّالَشَهَالَ لَالِهَ إِلَّاللَّهُ وَحَلَّهُ لَا شَرَاكَ لَمْ اسْتِعِدْ أكادنان ومالمُ لتنعَا وَعَلَيْ كُلَّ عَالِهَ اللَّهُ اللَّ الدَارُّ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرَيكَ لَهُ مَا الْبِصَرَكِ الْعَيْنَا وَمَا لَوَتُنْفِيرًا وَعَلَا كُلَّا إِلَّا لِلَّهُ الشَّهُ لَأَنَّ لَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدُهُ لا سَرِبِكَ لَهُ مَا تَحَرَّلُهُ اللِّيانُ وَمَا لَمْ يَعَرَّلُ وَعَلَيْكًا لِمَا إِلَّا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ لَا اللَّهُ وَعَلَّهُ لَا شرَكِ لَهُ مَنْ لَدُ مُوْلِ مَنْ يَ وَتَعِنْدُ ذُوْلِ فَمْ يُحِكُّ لَا كِلْ الله الله الله الله وحد الله وحد الله وحد الله على الله وحد الله الله وحد الله الله وحد الله وحد الله وحد الله وحد الله والله وحد الله والله والل لَرُحِ اللَّهَ لِإِنْ الْمِنْ فَحَ النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَأَنُ لَا اللَّهُ لَأَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الِّاللَّهُ وَحُدَهُ لَاسْتُرَاكِ لَدُفِي الْاَخِرُو وَالْمُوْلِ الشَّهُدُ انْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرَاعَ لَهُ شَهَادَهُ الَّهُ وَاللَّهُ لْهِوْلُ الْطَلِّعَ الشَّهَ لُمَانُ لَا إِلْهَ الْكَاللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيلَ

K 4 6

لَهُ شَهَادَهُ الْحِقّ وَكُلِّهُ أَكُّونُ إِنِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله وَحَلَّهُ لَا شَرَاكِ لَهُ شَهَادَةً لَيْهَا لَهِا سَمْعِ وَبَصَرَى عَلَيْهِ ودبي وشفرى وثثرى ومخبن وقصبه وعصدوما تَسْتَعِلَّ بِعَوَدَى الشَّهَالَ لَالْهَ الْكَاللهُ وَحَدَّهُ لَا شرَيكَ لَهُ شَهَادَةً ارْمُو أَنْ يُطْلُوا اللهُ فِيالِيانِ عَيْلَ حَوْجِ نَقِيدُ حَيِّنَا الْوَقَالَ وَقَدْ مَرْجَدُ عُلَا إِمَانَ رَبِّ الْعَالِمِينَ مَعَالَمُ فِي السِّهِ السَّاعِينِ لَا اللهَ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدِيضًا وُلا إِلْهَ إِنَّا اللَّهُ عَدَدَ خَلْفِ لِا إِلْهَ إِلَّاللَّهُ عَدَدَ خِلْفِ لَا إِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَدُكِلَا يَرِلَا لَهُ إِنَّهُ اللَّهُ زَنَّهُ عَرْشِهِ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْاءَ سَمُوانِهِ وَارْضِهِ لِالْهَ الْكَاللَّهُ الْجَمْلُ لَجَمْدُ العَفُوْد الرَّصْمُ الْمُؤَمِّن الْهُمَيْنِ الْعَرْبُوا لَحَالْ الْلَّكُمُ لَا الْهِ إِلَّا اللَّهُ الْفَانِضِ لَا السَّطِ الْعَيْرُ الْوَنْ الْوَاحْلَ كُلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْوَاحْلَ كُلَّا ٱلْعَرْدُ الصَّمَلُ لُقَامِرُ لِمِيادِهِ الرَّوْفُ الرَّحْمُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الاَوْلُ الْأَخُوالطَّا مُوالنَّا طِنْ الْمُعْثُ الْعُرْلِيكِ

لْإِلْهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ الله الصّادِفُ كُولُ الْعَالِمُ الْمُ عَلَىٰ اللهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الْغَالِبُ النَّوْرَا لِحِكَيْلِ لِمَ الْهَ الْإِلَّالَّةُ أَلْحِيْلًا لِّرَّاكَ اللَّهُ الْحِيْلُ لِرَّاكَ الْبَدِيْمُ لَلْبُتَ يَعِ لَا لَهُ إِلَّا أَلَّهُ الصَّمَ لَالدَّمَّانُ الْعِيِّرُ الْكَفْطُ لا إِلْهُ إِلَّا اللهُ أَلْخًا إِنَّ الْخَافِ النَّا فِالنَّا فِالنَّا فِالنَّا فِالنَّا الْهَ إِلَّا اللَّهُ ٱلْمُعِنِّ الْمُدْكُ الْفَاصِيْلُ كَجُوٰ إِذَا لَكُونِهُمُ لَا اللَّهُ الِّاللَّهُ اللَّافِيرُ التَّافِيمُ التَّافِيمُ الْوَاضِيْمُ لِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِينَانُ لَمَنَانُ ٱلْبَاعِثُ الْوَارِثُ لَا إِلَهَ الْمَالْلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّامُّ الرَّفَيْعُ الْوَاسْعِ لَا إِلْهَ الْإِلَاللَّهُ ٱلْعِبَاتُ ٱلْعُبَبُ 2 1 1 7 1 W الْفُضِّلُ لِحَ الذِي لا يَمُوْتُ لا إِلَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ ٱلْحَوْلُهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنِينِ لَهُ مَا فِالسَّمْوَانِينَ ٱلأرض وهوالغ فزائحكم هوالله الجسا وفرد فهوالله فَلْاسْعُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَصِفُهُ وَلَا بُولِنِهِ وَلَا لَيْنَا لِللَّهُ اللَّهُ كُثُلِه شِيْحُ وَهُوالسِّبَهُ البَصْدِ اللَّطيفُ الْحَبَهُ وَ

اللهُ اللهُ عَالَكُم اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ المُورِدُ مُعَوِّ المضطربن والظالب زال وبمفي فالكريم استكك بْنِيْفَى كَلِمَيْكِ لَنَّامَّةِ وَيَعِّزُلُكِ قَدْزُلِكِ وَسُلْطًا وَجَرَوْنِكَ أَنْ يُصَّلِّكُ عَلْ يُحَدُّ وَالَّهِ وَانْ تَفَعَلَ حَكَلُاوَ كُذَابِرِهُمَيْكَ إِلَاحِمِنَ كُمَا أَنْ عَالَيْهِ الْإِحْمِنَ كُمَا أَيْنِ الْإِحْلِيَا اللَّهِ اللَّهِ المُعَمَّا مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَلَلَ اللهُ بِهِ نَفْ مُ وَسِيْهَا نَاللهِ عِلَا سَتِحَ اللهُ بِنَفْ لُهُ وَاللَّهُ الَّهِ فِي مِمَا لَكُ اللَّهُ مِن مَنْكُ وَالْحَدُ لِللَّهُ مِمَا حَمَاللَّهُ إِنْ صَلَّاللَّهُ مِهِ عَرْشُهُ وَكُونُتُهُ وَمَنْ تَعَنَّهُ وَمَنْ تَعَنَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِعْ مُنْ مُوكِرُسُتُهُ وَمَنْ تَعَنَّهُ وَأَلْحَالُهُ لِلَّهُ الله عَلَمُ عَلَيْهُ مِن مُلْ الله مِعَلَمْ وَلا إِلَهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّالُّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِل خُلْقُهُ وَسُبْطَانَ اللهُ بَمَاسِيِّكِ اللهَ بِعِرِخُلْفُهُ وَاللَّهُ الْجُرِيْ كِاللَّهِ بِرِخُلِفُهُ وَالْحَدْ لِلَّهِ عِلْحَكَ لَلَّهُ عِلَا لِلَّهُ بِمِلْكِلَّهُ · SILEIVINE الماملانة الملاالة

وَسْنِهَانَ اللَّهِ عِمْ اللَّهِ عِلَا لللهِ عِلْمَا لَكُنْ وَاللَّهُ ٱلَّذِي عِلْمَا كَتِرَاللَّهُ بِهِ مَالًا كُلُّهُ وَأَكِرُ لِيَّهِ بِمَا حَلَاللَّهُ بِسِمُولَ فَهُ وسنفان لله بماستح الله به يتماوانه وارعنه والالكالمر بماكرًا لله ميرسماواله وارضه والحد لله بماحلاللة برِدَعْلُهُ وَيُوفِهُ وَمَطَرُهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ بَمَا هُلَّا للَّهُ يَرِ رَعْلُ وَبَرِقَهُ وَمَطَ وُوسَنِهُ إِنَّا لِلَّهِ بِمَا سَبِّحَ اللَّهُ بَرِرُعُكُ وَنُوفَهُ وَمَطُوفُ وَاللَّهُ ٱلَّهِ مِمْ الْجَرَاللَّهُ بِهِ رَعْدُهُ وَبُرْفُرُو مَطَنْ وَلْكِنْ لِيِّهِ بِمَا حَلِ للله بِهِ كُنْ سِنْهُ وَكُلُّ شُكًّا خَاطَ بِهِ عِلْدُو لَا إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ مُلَّاللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اخاط به عِلْ وَسُنْ إِنَ اللّه بَمَا سَتِحَ اللّه بِهِ كُنْ فِي مُكَّلُّ شُغُ أَخَاطَ بِهِ عِلْ وُاللهُ أَكُن كُمْ الْمِرَّ اللهُ يَرِكُ فِي لِهُ وَ كُلْ شُيْ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ لُهُ وَأَلْحُلُ لِيَّهِ مِمَاحِكَ اللَّهُ سِرِجُالُهُ ومافها وسبنان الله بماسيخ الله بيباؤه ومافها والله الله بالماعة الله بعادة والما

وَاللَّهُ الَّهُ وَمِمَا كُبِّرًا لِلهِّ بَعِي رَجًا وُهُ وَمَا فِيهَا وَالْحَدُ لِيُفْتِقُى عِلْهِ وَمَبْلُغُ رَضِاهُ وَمَا لاَنْفادَ لَهُ وَلا إِلْهَ الْآاللَّهُ مُنْبَعَى عَلِيهِ وِمَسَلِغَ رَضِاهُ وَمَا لَانَفَا دَلَهُ وَسُبْعًانَ الله مُنْ هَىٰ عَلَيْهِ وَمَبْلَغَرِصِنَاهُ وَمَا لَانْفَادَلَهُ وَاللَّهِ مُنْفَعِي عِلْدِ وَمَسْلِغَ رَصْنَاهُ وَمَا لَانَفَادَ لَهُ ٱللَّهُ عَلِّهِ عَلَيْحَيُّ وَالْ حِمَّ وَارْحَمْ حَمَّ لَوَالَ مُعَيِّدُ وَالْ عَلَيْحُيُّو وَالْ يَحْلِكُمُ صَلَّمْتُ وَمَارَكْتُ وَمَرْهُمْتُ عَلَابُرْهُمُ وَالْ اِرْهِمَانَّكُ مِيلُ جَبْلَ ٱللَّهُمَّاتِّةِ ٱسْتَلَاكَ عَلَاضِرَ تَحَيَدِيكَ وَكُمُ لِبِيكَ وَلَيْسِيكَ وَتَكِيدُكُ وَالصَّلَوْ عَلَىٰ خُلَّ نَبْتِكَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَانْ تَغَفَّرُ لَهُ ذَلُو كُلُّهُا صَغِيرِهَا وَكَبِّرَهَا سِرَّهَا وَعَلاَيْنَهُا مَا عَلْنُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعَلَوْكُمَا اَحْصَيْتَهُ وَحَفَظِنَهُ وَلَسَبْهُ اً فَا مِنْ نَفْسُهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا رَحْنُ فِي الْحِنْ فِي الْحِنْ فِي الْحِنْ الرجة فارجه فارحم المن تت العالمين وعاق الوهم

ٱللَّهُمُ صِلَّ عَلَيْ عُمَّدُ وَالِلْحُدُ وَانْدُمْ مُعَثَّا وَالْ مُعْرَوْمَاكِ عَلَى خُلِدُوالِ مُعَدِّكًا صَلَّيْتَ وَالْحِلَّا وَكُنَّ وَنُوحَيِّنَ عَلَا إِرْهِمَ وَالِ اِرْهُمَ أَنِكَ مِمَالُهُ عَلَيْهُ مِلْ مُلَوَّةُ سُلِّعْنَا الْمِا بضُوالَكَ وَجَنَتُكَ وَتَغِنُو هِإِمِن سَخَطِكَ وَالتَّارِاللَّهُ ابْعَثْ نَجِيَّنَا مُعَرًّا صَلَّا للهُ عَلَيْدِ وَالِهِ مَقَامًا حَمُودًا بَغَبْظِهُ بِهُ الْحَوْلُونَ وَالْإِخْرُونَ ٱللَّهُ مَّ صَلِّحَسِّلُمُ عَلِيَهِ وَعَلِ اللهِ وَاخْصُصُهُ لِمَ افْضَالِهِ الْفَضَا لِلْهِ بَلِّغُهُ افَضَالُ السَّوْدُ وَيَحِلَّالُهُ كُمَّهِ إِنَّا لَلْهُ مَّ حُجُّفُ عُمَّلُاصَلَّالُسَّهُ عَلَيْ وَالِهِ مِالِنَّزِيُّ الْعَنْ وَوَالْعَوْضُ الْوَرْدِ ٱللَّهُ عَشِرَتُ بُنْيانَهُ وعَظِمُ بُرْهَانَهُ وَٱسْقِينَا بِكَاسِهِ وَاوْدِدْنَا حَوْصَنَهُ وَاحْشَنَا فِي زُمْرَيْهِ عَيْرَ أَنَا وَلَا نَادِمِهِنَ ولاشاكين ولامبتر لبن ولافارين ولافرنايان ولا جاحد بن ولامفتونين ولاصالبن ولامضلين فكرت التُّوَا بَكَامَتَ الْعِفَا بَ نُزُلَّا مِنْ عَيْدِكَ الَّهَ كَالْكَانُ الْعَرْنُ

الُوَقَالِ ٱللَّهُ صَلَّ عَلَيْ عَلَّ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْ وَوَالِهِ المَّا ٱلْخِيْرَةِ قَالَمُالِخِيْرِةِ عَظِّمْ مَرَكَ لَهُ عَلْمِهِمُ الْعِبَادِ وَالْهِلِدُ وَالدَّوْآنِ عَالِيَّةِ لِمَا اَدَعَمَ لِرَّاهِمِ مِنَ ٱللَّهُمَّ اعْطُحُمَّا لَصَّا الته عَليَه وَالهِ مِن كُلِّ كَالَمَه إِنْضَالُ الْلِكُ الْكُلْمَة وَمِنْ كُلِّ لَغِيَرُ إِنْضَلَ لُلِكَ النَّغِيَرِوَمِنْ كُلِّلْ مُرْافَضَلَ ذٰلكَ الديْرُومُنْ كُلِّعَظْ إِ آفْ لَكَ الْعَظْ إِ وَ مِنْ كِلَّ قِسْم افْضَلْ لِكَ الْعَسْم حَيْد لاَ بَكُونَ اَحَدُّمِنْ خَلْقِكَ أَفْرَ بَ مِنْ لَهُ يَحِلُّ وَلَا آخِظْ عِنْ لَكَ مَنْ لَكُّ ع المالية وَلَا أَوْبُ مِنْكَ سِيلَةً وَلَا اعْظَمَ لَدُنْكِ شَرُفًا كُلَّ اعْظَمِ عَلَيْكَ حَقًّا وَلا شَفًّا عَتَّرُمِنْ فَحَلَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِهِ بَدْ الْعَبْشِ وَالدَّرْجُ وَقَالِ النَّعْيَرُونُنْكَهُ لُلْعَنَبْلُه وَسُودُدُالْكُرَامَةِ وَدَخَاءِ الطَّمَانُينَةِ وَمُنَّى الشَّهُواتِ وَلِمُ وَاللَّهُ الرَّادُ الرُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اكِ مُمِّلًا صِلَّا لِللهُ عَلَيْنَهِ وَالْهِ الْوسَبِلَةَ وَاعْطِلْاتِغَنَّهُ

والفضيكة وأجعل فالأغلين دردته وفالم عَبْنَهُ وَفِهُ الْعُرِيْنِ كُواْمَتُهُ وَتَحُنْ نَشْهُ لَا لَهُ اللَّهُ فَدَ بكنرسيالتك ونصح لعيا دك وتلاا فالك وأفام خْدُودَكُ وَصَلَعَ بِالْمِرْكَ وَأَنْفَنُهُ حُكِلَكَ وَفَايِعِهِيْلًا وَالْمَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَبَدَ لَكُ مُعْلِمًا عَلَّمَ أَنَّاهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال وَأَنَّهُ أَصِّلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ آمِّنظِاعَيْكَ وَابَّمَ لَظِ آَنُكُ عَنْ مَعْصِينِكَ وَأَنسَهِ عَنْهَا وَوْالِحُولِيَّكَ مِالِّلاَّجَيْ إِ اَنُ ثُوالِيَهُ وَعَادَاعَدُ وَلَدٌ مِالِدٌ يَ يَخِيبُ اَنَ ثُنَا فِيُسَلِّوْاً عَلَيْ عَلَيْ الْمِامِ الْمَقِين وسَيِيّا الرُسْكِ الْمَنْ الْمَارِينَ النَّبْهِ ورَسُولِكَ يَارَبُ المَالِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَيِّلَ عَلَيْحُدُّ وَالْهِجْدُّ فِ اللَّيْ لِإِنْ يَعْشَى لَلْهُمَّ صَلَّ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَيِّرِ فِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اِذَا يُحَلِّا وَصَلَّ عَلَيْهِ فِي أَلْأُخِرَةِ وَالْأُوْلَا وَاعْطِالِيُّفَ وَرْدُهُ بِعَكَ الرَّمْنَا اللَّهُ مَّ أَفِرَّعَبْنَ بَيْنِا مُحَكَّصِلًا للهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بَمُنْ يَعِنَّهُ مِنْ السِّيهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِّبَّ وَوَ

وَاجِعَابِهِ وَاجْعُلْنَا وَاهْلَ بَنْكِهِ وَأَمَّتَ لَهُ جَمَعًا وَآهُلًا بُونِياوَمَنْ وَجَبْتَ حَقَّهُ عَلَيْنَا أَلَامُنَاءَ مَنْهُمُ مُنْوَا مِنْ قَرَّتْ بِهِ عَنْيْ لَا أَلَّهُ وَأَقْرُهُ عُهُونَنا جَبِعًا يُرْوَيْدِ الله المنظمة الله المالة المالة المالة الموالية الموصِّلة المعالمة الله المالة الموالية الموا بكائيه ولنشنط فنفرك وتخا لواليه ولانجرنا نْزَانَفَنْهُ إِنَّاكَ عَلَيْكُ شَيُّ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ وَالصَّلَوْةُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْمِ الطِّيسَ بِنَ الْاَخْيَارِ وَرَحَّمُ اللَّهُ وَيَكَانَّا اللَّهُ مِن لَكُمْ اللَّهُ مِن لَكُمْ اللَّهُ مِن لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن الْعَالْمِينَ وَرَبَّنَا وَرَبَّ إِنَّا أَشَّا أَكَّا وَكِبِنَ النَّا أَلَا عَلَى الصَّمَانُ لَمُنالِدٌ وَلَمُ تُولَدُ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ كُفُوا احَدَّمَلَكُ الْمُلُولَةَ بِقِنْدُرُنِكَ وَاسْتَعَبْدُتُ الْكُرْنَاءِ بِعِزَاكِ فَ سُنْتُ الْعُظَّاءَ بِحُودِكَ وَبَدَّدُتُ كُمُّ شَالَ عَجَبْلِكَ وَهُلَّادْتَ الْجُيالَ بِعِظَمَيْكَ وَاصْطَفَيْنَا لُهَذْ وَ الْكِيْرِيَاء لِيَفْسُلَ وَأَفَامُ الْخَيْلُ وَالنَّسْ الْوَعِنْ لَكُ وَ

عِلَّالْجَلُواْلُكُرُمُ لِكَ فَلَا سِنْلُغَ شُرُّ مَبْلُغَكَ وَلَا يَفْدِلْ حَدَّفُدُ تَكَ أَنْ جَازُ الْمُنْ عَيْنَ وَكِمَا ٱللَّهِ جِينَ وَكِمَا ٱللَّهِ جِينَ وَكِمَا ٱللَّهِ المُعَمَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلُ لَمَا عَدَ الطَّالِبِ اللَّهُمُّ لِيِّ اسْتُلْكَ انْ تَصِرُفَ عَتِي فَيْكَ ٱلشَّهُ وَانِ وَأَسْتُلْكُ اَنْ رَهْمَ فِي مُنْبَتِّهِ عَنْ لَكُلِّ فَنْ لَا مُضِلَّةِ إِنْ مُوسِعُ شُكُواي ومَسْتَلِحَ لِشَمْشِلَكَ احَدُّ وَلَاتَقِدُونَ الْمُ احداث المرواجل واكرة واعر واعل واعظم وانوا وَالْمُحِدُوا كُرُ مُمِنْ اَنْ يُقِلِّهِ وَالْحَلَّا فَيْ كُلَّهُمْ عَلْصِفِينًا \* أَنْ كَاوَصَفْتَ نَفْسَكَ فِامْ اللَّهِ بَوْمِ الْدِّينِ ٱللَّهُ لَا إِنَّا لَلْهُ لَا إِنَّا لَلْهُ لَا إ اسْتَلكَ بُكِّل سِيرْهُ وَلَكَ يَحِينًا نَانُدُ عِلى بِدِوَ بَكِيلَةً عُوْ دَعَالَ عِلَا حَدُّمِنْ حَلَقُكَ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْاَخِرِينَ الْأَرْانَا لَهُ فِي اَنْ تَعَفِّرَ لِجُ دُنُو لِجُ كُلَّهَا مَدَّ مَهَا وَحَدَيْهَا صَغِيرً لكبرها سرها وعلانكبهاما علمت منهاوما لأعكم ومااحصينة فيكتينهاات وحفيظنه وتشيتهات

مِنْ نَفْسُواً للهُ الْفَعْرِلِ وَادْهَبَىٰ وَنَبْعَلِمِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ النواو المتيم الدَّمُ الزَّاحِمِينَ وَعَامَّةُ الْهِمْ لِخَادَا عَالَمْ اللَّهُ مَا جُمَّ الْمُعْ مِنَ الذِّبَ إِنَّ وَمُنَّوْنَ بَالْعَيْدِ فِ يُعْمُونَ الْصَّلْوَةُ وَمِّا رَبَّنَا أُوْرِبُغُونِيَ وَاجْعَلْنَ عَلَى هُدِي وَاجْعَلِنْ مِنْ الْحُسْلَدِينَ وَلَفِيِّنْ الْكِلَالْ لِلَّهِ لَفَتَنْهَا اَدَمَ مَنْنُبَ عَلَيْ وَأَيْكَ أَنْكَ النَّوْ الْكِرْحَمَ لِلَّهُمَّ اجْعَلْنَ مِّنْ بِقَيْرُ لِصَّلَوْ وَبُوْكِ الرَّكُوهُ وَاجْعَلْنَ مِنَ الخاشعة بالمتن لتتجينون بالصبوالصلور آنعك مِنَ الدِّبَ لَا خَوْفَ عَلَيْهُ وَلا فَيْحَانُونَ ٱللَّهُمَّ مُعَلَّدُ مِنَ لَصَّابِرِبَ لَهُ بَنَ إِذَا مَا يَهُمُ مُصْبِيبُ فَالْوَالِيَّا يله وَانَّا الَّهِ وَاجْوُونَ اللَّهُ الْجُلَّا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرْحَةً وَاجْعَلِنْ مِنْ لَلْهُنَا لِهِ اللَّهِ مِنْ لِلْهُ عَلِيْ فَالْعِنْ لِللَّهِ مِنْ لِلْعَالِ الشَّابِينِ فِالْحَيْوِهُ الدُّنْيَا وَفِالْأَخِرُهُ وَلَا تَحِمَّلُ مِنَ الظَّالِمِنَ ٱللَّهُ مَاجْعَلَىٰ مِنَ النِّينَ سُوِّعَهُمُ ٱللَّا مُّلَّهُ السَّالِ عُلَّهُ اللَّا

طَيِّينَ بَعُوْلُوْنَ سَالُامْ عَلَيْكُمْ طُلِبْمُ ادْخُلُواْ أَجَّنَا بَمِيا نُنْتُمْ مَكُونَ ٱللَّهُ مُ آجْعَ لَنْي مَن البَّ بَنْ صَرْفُ وَعَلِد مِّلِمُ يَوْكَالُونَ اللَّهُمَّ البِّينِ الدُّنياحَسَنَّهُ وَفَي الْمُزْجِينَةُ وَقِينَ غَلَاكِ التَّارِ وَاجْعَ لِنْي مِنَ الَّذِينَ أَتَّقُوْ أَوَالَّذِ بَنَّ هُمْ مُعْسِنُونَ سُبْحًانَك الإكاني مِنَ الظّالِبِينَ فَاسْبِجَد كِ وَيَجْنِي مَنَ النَّادِ ما إِرْهُمَ الرَّالْمِينَ اللَّهُ مُواَجْعَ لَيْنِ ٱلْحُيْنِينَ الَّذِينَ الْإِنْ الْإِنْ الْمُؤْدِكُ اللَّهُ وَجَلِكُ قُلُونِهُ وَالصَّابِنِ عَلَمْ الصَّالَّهُ مُوالْفَتِهِ الصَّالْوَةِ وَمَيْ ارْزَقْنَا الْمُرْتَفِقُونَ ٱللَّهُ مُّااجُعَلَيْ مِنَ الدِّبَنَ هُمْ فِي مِسَاوْفِهُ خَاشِعُونَ وَ الَّذَبِّنَ فُمْ عِنَا لَّلْغَوْمُعُرُضَوْنَ وَالَّذِّبَ فُمُ لِلِّزُّكُوٰةِ فِأَعِلُوْ<sup>نَ</sup> وَالبَّنِينَ فَمُ لِفِرُ فِي خِلْ فِطُوْنَ الله<u>ِ عَلْمَا</u>زَ وَالجِمْ إِوَمُا مَلَكُ اَيُالْهُ إِنَّا أَنْ عَنْ مُلَوْمُ إِنَّ اللَّهِ وَاجْعَلِهُ مِنَ الدِّبَنَ هُمُ كَوْمَانَا فِيْرُوعُهَا دَاهِمُ ذَاعَنُونَ وَالْدَيْمَ ثُمْ بِثِهَا دَافِهُ أَمْوَ وَالَّذِبِّهُ مُ عَلَىٰ صَلَالِهُمْ يُخْافِظُونَ ٱللَّهُمَّ الْجُعَلِمُ مِنَ

اللهم المعكني من الوارثين الذبن ويون الفرد وسفم فِهَا خِلْكُ أَن وَالَّذِبَ فُمْ مِنْ خَسْسَكِكُ مُشْفِقُونَ ٱللَّهُمَّ انَّكَ جَعَلْنَى مَنِ الَّذَيْنَ فَمْ إِيَالِكَ بُومْنِوْنَ وَالَّذَيْمُ برزهم لايشركون فأجعلن من الذبن بوتون مااكواو فَلُونُهُ وَجَلِيًّا أَمُّهُ لِلْرَبِّيمُ وَاجِعُونَ ٱللَّهُمَ جُعَلَيْ مِنْ لَلْبُنَ بْنَارِعُونَ فِي الْخِيْلِ وَهُمْ لَمَا سَابِعُونَ ٱللَّهُ اجْعَلْنُ مِنْ فِي إِنَّ الْمُفْلِكُونَ ٱللَّهُ الْمُعْلِكُونَ ٱللَّهُ الْمُعْلَلْ مِنْ مُنْ يُلِ اللَّهِ مِنَ الرَّمِيْ لِمَنْ وَعِنْ الْمُهُ مِنْ الْحَادِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِمِينَا مُنْ الْمُعْلِمِينَا ٱلْنَنَا فِيُونَ ٱللَّهُ ٓ إِسْفِينِ مِنْ تَبَنِيمِ عَيَّا لَيْرَ ۖ بُهِا الْمُغَرَّبُونَ اللَّهُ مَّالِيِّ خَلَلَتُ نَفِسُ وَالْمُ تَغَفِي } فَيْنَ ٱكْنْ مِنْ أَلْحًا سِرِينَ ٱللَّهُ مَنْ فَي لِلَّالْكَيْبُ بِرِعَالُ التَّهِيمِ ر ما وَأَنْ يَحِعُلُ لِي لِمُ إِنْ مَعَنْ وَن رَمَّنْ النِّنَا سِمَعْنَا مُنَادًا بنادى للأنهان ان المنوارية يكم فأمتنا رسّا فأغفر



وَأَنْ خَيْلُهُ إِنْ وَأَرْهُمُ الرَّاحِينَ لَلَّهُ مَّ وَاجْعَلْمُ مِنْ عِبادِكَ الَّهُ مَن مَيْثُونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هُوَّا وَاذِا خَاطَبُهُمْ ٱلجاهِ لَوْنَ فَالْوُاسَلَامًا وَاللَّهِ بَنْ بِيَبِيُّونَ لَزَهُمْ يُعَمَّا وَ فْإِمَّا وَالدَّبَنَ مِيْ وَلَوْنَ رَبِّنَا احْرُفَ عَنَّا عَلْاتُ مِثْمَ عَذَابِهَاكُانَ غَلِمًا إِنَّهَا سَاتَ مُسْتَعَّ اوَمُفَامًا وَ النَّبَ إِذِ النَّفَظُو الْمُدْبِمُ فُوا وَلَمْ نَفَيْرُ وُاو كَانَ بَهُ خَالِطً فَوْامًا وَالَّهِنِ لِا يَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ إِلَمَّ الْمُوَلِّا فَيْدُولُا فَيْدُولُا فَيْدُولُ التَّفَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ اللهِ الْحِقِّ وَلا بَرْنُونَ وَمَنْ لَفَهُ كُلُ ذُلِكَ يُلِقَ ثَامًا نَيْنَاعَفَ لَهُ الْعُلَابُ بِثَمَ ٱلْفِيمِهِ وَيَغْلُنْ عِنهِ مِنْهَا نَا وَالَّذَيْ لَا يَشْهُدُ وْنَ الْفُورَوَا ذِا مَنُّ اللِّنِوْمُ الْأَلْمَا وَالْمُنِ اذْادُرَوْ الْمَانِ تِمُلُمِّرُ ا عَلَيْهَا فَمَّا وَعَيْنِا نَا ٱللَّهُمَّا جَعَلَمْ مِنِ الَّذِينَ فَهُولُونَ رَيَّنَا هَنْكَ امِنَا زُوْاجِياً وَدُرِّعً إِنَّا فَيُّ اعْبُوا خَعُلْنًا لْلِيَّةَ مِنَ الِمَا مَا اللَّهُ مَا جُعَلِيْ مِنَ الْهَبَنِ فَجُزُوْنَ الْعَثَرُ

اصرواويليقون فها تحتة وسالما خالدين فها النُّكُ مُسْنَقُرًّا وَمُعْامًا ٱللَّهُ مَّاجِعَلَيْ مِنَ ٱلَّذِ فِحَالُهُ وَاللَّفَامَةِ مِنْ فَضَلِكَ لا يَسْهُمْ فِهِ إَصَبُّ وَلا يَمْسُهُمْ فِيهِ النُّولْ أَللُّهُمَّا مُعَالَىٰ فِي جَبَّالِ النَّهِيم فيجتَّالِ وَعَبُونٍ يَجْرَى مِنْفَخِنْهَا أَكَانُفَا لُاللَّهُ مَ اجعنكن فهجتناك النعتم فهجننان وظرف مفعول عِنْدُمَلِهِ إِنْ مُقْنَلِهِ إِلَّهُ أَمَّ وَقِيَ شَرَّ نِفَيْدُوا غُنْوَلِ وَلَوْالِدَى وَلِنْ دَخِلَ بَهْ وَلُلِافِيْ إِنْ مَعْوَا لَكِينِ ٱللّٰهُ ۗ اغْفِرْلِنَا وَكُونُولِنَا الّٰهِ بَنِ سَبَقُونِا بِأَرِّهُ بِمَا فِي لَا بَحْعَلْ فِي فُلُولِيا غِلْاً لِلَّهُ بَالْمَوْارَتَا الَّاكَ رَفُولَكِمْ ٱللَّهُ ۗ وَاحْبَعَلْنَا مِنَ لِلَّذِينَ بُونُونَ بِالنَّذَرُوكَ إِنْ كَانُوعًا فَوْنَ بُوعًا كَانَ شَرُّو مُسْتَطِيرًا ٱللهُمَّ اجْعَلْنَا مِثَنْ بُطِعُ الطَّعَا عَلَى حبيه مينكسا وكبتما وأسبرا انتمانط فكألوضرالله لانزيد منيك خزآءً ولاشكورًا إيّانتخاك مِن رَسِّنا بَوْمًا

عَبُوسًا مُّطَرِّرًا ٱللَّهُ مُوفِّينَ شَرَّدُ لَكِ الْهُومِ الْوَقْيَةُ الْفَالْبُ خَرُةً وَمُدُورًا وَاجْزِلْحِجَتَّةً وَجُرِيًّا ٱللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَ الْتُكَبِّينَ إِلَا لِحَتَّةِ عَلَا لَا ذَا قُكُ لا بَرُونَ فِها الْمَثَّا وَلَازَمْهُمُّ إِوَدَانِيَّةً عَلَمْهُ خِلِالْهُ اوْذُلَّاتِ فُطُوفُهُما مَنْ لِيلاً وَرُجْانْ عَلِيَهُمْ النِّيةِ مِنْ فضَّةٍ وَاكُوٰ الْحَالَةُ لَ قَوْلِيرُ قَوْلُورِ مِنْ فَضَّةٍ قَدَّدُوهُا نَفَادُ بُرّا وَلَيْنَقُونَ فِهَا كَانُ عِلْ مُنْ الْمُعَادَ نَجِيدًا لَا أَلَّهُ مُواسِفِنِ كُمَّا سَقَيْنَهُ مُن مَا مَا طَهُورًا وَحُلَّبَ كَا حَلَيْنَهُ إِلَا وَدُمِنْ فضّة والزفيخ ارتفه مسعيامت كؤرار سنالانغ فْلُوسَابِعِنَكَانِدُهُ لَمُنْيَنَا وَهُمْ لِنَامِنَ لَذُنْكَ دُحَّمُ أَنَكُ آنُ الْوَهَّا فِ وَاجْعَلْنِهِ مَا لَصَّابِينِ وَالصَّادِ فَيْنَ الفاين والمنفقين والمستغفرين بالأسخار وسا لأنواخِذنا إنْ نسَيْبا ٱوُلَحْظَانَارَ بَبْنَا وَلاَتْحَلَّ عَلَيْنَا ٱ كَاحَلْكَ فُعَلَا لَذَينَ مِن قَبْلِنَا دَسَّنِاً وَلا يَحَلِّيا مَالا

طائذكنا بوواع فعتنا واغفركنا وادخنا انتظون فَأَنْضُرُنَا عَلَا لُقَوْمِ الكَافِرِينَ اللَّهُ مَا يَجْ أَسْتَلْكَ انْ تَغِيْمُ لِمِسِالِحِ الْأَعْلِ وَان تَعْظِينِ لِلنَّهِ سَالُنالُ فَوَادَ الكريم الفيعال سبطان رسِّ العِزَّم لِهُ دَعُوهُ الْحِقْ الَّذِينَ مَلْ عُونَ مِنْ لَهُ لِلْ السِّبْعَيْدُونَ لَمُرْتِبُعُ إِلَّاكُتُ كَفَيَّهُ لِلْأَوْلِيَنْ لَعَ فَاهُ وَمَا هُوَبِيا لِغِيرِوَمَا ذُعَاَّهُ الكافرين الأخ صالال وتلي بَنْ فُومَن الشَّمْوَّا وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلاً لَهُم بِالْغُلْدِ وَالْأَصْا ٱلَّهٰ ﴾ إِنَّهُ النَّهُ اللَّهُ انْ مَوْءَ فَ لِحُوثُونُ مَهُمَ فِارْدُونُ ما وجهم المريرة والكاما حَلَى الله مِن شَيْعَ بَنِفَةٌ وَطُلْالُهُ مِن ٱلمَهِ إِنَّ وَالشَّمْ آمِّل سُجَّال إِللهِ وَهُمْ وَاخِرُونَ وَلِلَّهِ لَهُ فَكُ ملن التموات ومان الأرض فراية والكلا مكذرة لأَسْتَكُمْ فِنَ يَخَافُونَ تَبَهُمُ مِنْ فَوْفِهِمُ وَتَفَعْلُونَ مِنَا بُوْمَ وَنَ ٱللَّهُمُ اجْعَلْمُ مِنَ الَّهُ بَنَ بُومُنُونَ مَا لَعَيْبُ وَا

الصَّلَوْةَ وَبُونُونَ الرَّكُوةَ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلْتَ فَإِنَّاكَ أَرْلُكُ فْزَانَاعَ بِسَّا أَمْ لِكِقَ فُلُ مِنْوَابِهِ إِنْ لَا نُوْمَنُوا اِنَّ الْذَبَ اُونُو الْهِ لَمْ وَيُلِهِ إِذَا لِنَا لَا عَلَيْهُمْ عَجَرُونَ لُلاَّذُوا لِنُسْجَلًا يَعْولُونَ لْشِنْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُلْدَيِّنَا لَعُغُولًا وَ إَخِرِّ فَالْاَدْ قَانِ سَبِكُونَ وَبَرْنَا فِي هُمْ خُشُوعًا ٱللَّهُ عَمَّ اجْعَلْنُ عِنَ لَلْنِينَ الْعَنْتَ عَلَّمْ مُنْ ذِيَّهُ إِلَّهِ مَا لَيْمُ ٱلله *ۗ اجْعَلَنْ* مِن الدِّبَ الْعَمْتَ عَلَيْهُمْ مِنَ النِّبْتَ بِثَالِقِيَّةِ وَالْشَّهَ لَآءِ وَحَسُنَ أَوْلَيْكَ رَفِيقًا ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَنْ فَهَا وأَجْبَيْتُ وَمِنَ الَّذِبُنَ اذِالْبُلِي عَلِمُهُمْ إِلَا تُعْلِقُونِ مَرُّوا سُجِّلُ وَبَكِيًّا إَلَّلْهُمَّ اجْعَلْمُ مِنْ لِبَنِ بُنِيَعِيْوَ لَكَ اللَّلِيَّ وَالنَّهُ أُولاَ فِي ثُرُونَ مِنْ ذَكِلَّةٍ وَلاَ نُسَامُونَ مِنْ عِلْباً وَلاَ يسُبِيِّنُونَ لَكَ لَكَ لَبَهُ دُوْنَ ٱللَّهُمَّ وَاحْبَلَهُ مِنَ اللَّهُ مَذْكُونَكَ فِيامًا وَتِعُودًا وَعَلَاثِنْ وَإِنْ وَمَعَالَمُ فَا مَا مَا مُنْفِكَ فَانْ فِي خَلِقَ التَّمْاوانِ وَالْأَرْضِ تَتْنَامًا خَلَفَتُ هَذَا بَاطِ لَأَ

فبنحانك ففينا عذا بالتّاردّ تَبْالِّنكُ مَنْ مُدْخِلالْتِنَّا فَقُدُ أَخُرُتَيَّهُ وَمَا لِلِظَّالِمِ بِي مِن انْضَارِ وَتَبَّا ابْتَناسَمْعِنا مُنْادِيًا مُنْادِي لُلاَمِهٰإِن أَنْ الْمِنْوَارِيُّكُمْ فَالْمِنْارِيِّكُمْ فَالْمِنْارِيِّكُمْ فاَعْفِرْكُنا ذُنْوْسُنا وَكَفِرْعَنا سَيْمَانِنا وَتُوقَّنَا مَعْ لَمُبْرا دَّتُنَا وَالْنِنَا مَا وَعَدْمَنَنَا عَلْهِ دُلْيُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا بَوْمُ الْفِلْهِ اَيِّكَ لَا يَخْلِفُ لَلِمِ إِذَا لَمُنْرَانَّ اللَّهَ لِسَجْدُ لَهُ مَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لَا تَعْل وَمَنْ فَ أَكْرُضُ وَالشَّمْنُ فَالْعَرْوَالْبَيْنَ وَالْجَيْ الْمُلْتُكُّونُ وَالْدُواتِ وَكَثِهُ رُمِنَ النَّامِ وَكَثُهُ رُحَقَ عَلِمُ إِلْحُذَا بُحِ مَنْ فِينَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكِرْمِ إِنَّ اللَّهَ مَنْ عُلَمْ السِّنَاءُ الّذَي خَلَفًا لَتَمْ وَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةً إِنَّا إِنْ مُمَّاسِّكُ عَلَىٰ الْعَرْشِ لِالرِّمْنِ فَأَسْتُ لُ بِهِ جَبِّراً وَاذِامِنَ لَكُمْ الْعَجْلُ لِلْرَهِٰنَ قَالُوْاوَمَ الرَّهُمْنُ النَّيْنُ الْإِنَّامُوْنَا وَذَا دَهُمِنْفُوْرًا اللهُمَّ إِيِّدِ اَسْتَلْكَ مِا وَلِيَّ الصَّالِحِ بَنِ اَنْ تَخْيِمُ لَمِنْ عُلْمَ ٱلأُعْالِ وَأَنْ لَنْتَيِ دُعَالَمْ وَتُعْطِبَيْ سُؤُلِومَنْ

١٠٥ سم الآليمية والمتاثقة المثانة والمتاثقة والمتاثقة والمثانة والمتاثقة والمثانة والمتاثقة والمثانة والمثانة

يَعِينُهُ كَامُونُ الرَّهُمُ الرَّاحِبِينَ كُمَا مَّخُوا لِكُولُتُنَا الْكُنْفُ ٳڹ۪ٚۊڿۘڹؙڎ۠ٲڡٞۯؖٲٞ؞ٞۘڡؙڶؚڵڷؙٛڂٛٷۏؾؾؿ؈ؙ۫ڮ۠ڵۺٛڠؖٷڶڡٵڠؖؿ عَظِيمُ وَجَدْتُهُا وَقُونُهُا لِيَجُدُونَ للشَّيْسُ مِنْ وَلِيَّا وَنَيْنَ كُمُ الشَّيْطَانُ اَعْالُمُ يُصَلَّكُمْ عِنَالْبَبَهِ لِخُولُكُمْ وَأَكَّرُضِ وَمَعَ لَمُا يُغِفُونَ وَمَا لَيْنَ إِنَّهُ لَا إِلَهُ لَا إِلَهُ لَا إِلْهُ لَا إِلَّهُ الْمَالِكُ مُورَيًّا لُعَرْضُ لَعَظِيمِ عَلَى وَقُولِ إِلَى أَنْهُمُ لَعْلَاءً بَوْمُكُمْ هٰذَا أَيْا نَسَيْنَا كُوْفَدُونُوا عَلَاثًا كُلُو بِمَاكُنُ ثُمَّ تَعَكُونَ ٳۼٳؠۅؿڹٳٳٳڹؾٵڵڹڽٵڶٳ<u>۫ڹٷٳڎڴٷٳؠۿٳۼٷڷۼؖٵؙ؈ۜڲ</u> بحاريظ وهرلاك تكرفن تتجاف بنواه عن المصليح مِلْعُونَ رَبُّهُمْ خُوفًا وَظَعًا وَمَّا رَزُفْنَا هُمُ نُغْقِعُونَ فَلَا تَعَالَمُ فَيْ مِا أَخِفَ لَمْ مِنْ قُرِّهِ إِعَانِي جَرَاعً بِإِلَا الْأَبْعَالَ ٱللَّهُ مَا يُعَالَىٰ مَنَالَّةُ مِنَ لِلَّهُ مِنَاكُ أَلَيْكُ مُعَدِّنًا كُ أَلِمَا وَيَ نْزُلَّا عِلَانُوا بَعَلُونَ فَالَ لَقَدُظُلُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنَّكَ

المحلية

الْخِياجِهِ وَاتَّ كُثِّرُامِنُ الْخَلْطَاءِ لِبَنْخَ بَعِضْهُمْ عَلَا بَعْضٍ اللَّهُ إِنَّا مَنُوادَعَ إِذُا الصَّالِخَانِ وَقَلَيْ الْمُالُمُ وَظَرَ وَاوْدَامًا أَنْ اللَّهُ فَاسْيَغُفُرُ يُبْرُونُ وَرَالْكِا وَانْابُ مِنْ الْمَالْمِ اللَّهِ لَهِ النَّهَارُ وَالشَّمْ وَالْقَرْلِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لُلُعَمْ وَإِسْفُ لُوالِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَنَّ إِنَّ لَنْ ثُمُّ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ اللْمَا اللَّهِ اللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ اَللُّهُ اَنْتُ الْعَفْوْلِ الرَّهُم وَانَا ٱلمُدْنِكُ لِخَاطِ وْ اللَّهُ مَّ اَنْ ٱلْمُعْطِيعَ فَأَنَا السَّائِلُ اللَّهُ مَانَكُ ٱلْبَاعِ وَاَنَا الْفَائِدِ ٱللَّهُ ۗ ٱنْكَ لِعَنْ وَانَا ٱلْفَعْ مِنْ اللَّهُ وَانْكَ ٱلْمِنْ وَانَا التَّذلِبُ لَا للَّهُ وَانْكَ كَا لِنْ وَانَا أَلْحَلُونَ ٱللَّهُ وَانْكَ ٱلْالِكُ وَإِنَّا لَمُ لُولِكَ ٱللَّهُمُ الْمُعْنَ عَنَّا عَلَا بَصَّالِكً عَلَى عَالَىٰ عَلَمُ الشَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الل وَلَحَمْنا غُفْلَهَا كَتَبْ وَالْيُكِا الْمَارِبِ رِدْنِ عُلَّا وَلَا يَخِرْجُ بِنَ مُبْعِثُونَ رَبِّ اِذَخِلْنُي مُنْخَلَصِيْلَةٍ وَلَجْرُهُ فخنج صِيْدةٍ وَلَجْعَالُ لِمِنْ لَذُنْكَ سُلْطَأَنَا نَصِيرًا

MIV

رَبِّ اِزْلِنِي مُنْزَلِهُ اللَّا وَأَنْ خَنْلِكُمْ إِنْ رَبِّ الشَّرِّ إِنْ رَبِّ الشَّرِّ إِنْ مَ صَدُرُ فِي كِيِّرُ لِي مَرْي مَسَّنَا اغْفُر لِنَا وَكُوْنُوا نِيا ٱلَّهُ سَبَقُونا أَبِلِّهُ مِهَا إِن وَلَا يَجَعَلُ فَ أَلُوبِ إِنا غِلَّا لِلَّذَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رَتَّبْ إِنَّاكُونُ رَجْهُم رَتَّبْ أَثِ عَلَيْنًا وَارَهُنَا وَالْمِنْ وَاغْفِرُ لَهَا وَاجْعَلْخَ إَغْارِنا اجْوَهَا وَخَبْلُغُالِنا نَعْا وَحَمُرًا لِمِنا بَوْمَ لَفًا لَكَ وَاخْتُمْ لَنَا بَالِسَّعَا دُوْنا جَيْبًا فَوْمُ فَانِي مِمْكِكَ السَّهَيْثُ مَا فَارِجُ الْمِرِّفُ الْمَاشِفَ لغَمْ وَالْمُعْ مِنْ فَالْفُهُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا الاخوورجهم اارتمن جبيك وأعج بأعثنين جِياعَنْ مُعْرِمَنُ سُواكَ ٱللَّهُ كَامَلُكُ مَالِكُمُ اللَّهِ مَالِكُو وَلَا استطيع دفع ما آخِن اللهاكِ وَأَكَامَ لِي لِكَ وَأَلَامَ لِي لِكَ وَأَلَّامُ لِي لِكَ وَأَنَّا فَعَايُّوا لِإِنَّ تَعَنَّىٰ لِهِ وَكُلِّخَلَقِٰكَ الْبُبَكَ فَهَايُولُا حَدَّافَعُ مِجْ الْكِيْكَ اللَّهُ مَّ بُوْرِكَ اهْلَدَيْنُ فِيجَفِلَا ستَغَنَيْتُ وَفِي نِعْسَاكَ أَبْعَثُ وَاصْدُ وَنُو دِيَكُمْ

يدُيك أَسْتَغُوْكَ مِنْها وَاتُونِ الْمِيْكَ ٱللَّهُمْ إِنَّا دُرُو بكَ فِي يَخِيرُكُلُ مِنْ أَخَافْ مَكُنُ وَاسْتَجْلِيَ مِنْ يَرُهُ و اَسْتَعِينَاتَ عَلَيْهِ لِأَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِينَانَكَ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ٱللَّهُمَّ إِنَّاسَتُلُكَ عِيشَةً مَّنِيَّةً وَ مَثْيَةُ سُوِيَّةً وَمَدًّا عَبُرُخُ وَلَافًا ضِعِلًا النَّمُ اللَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ إِيِّنَ إِعَوْدُنْ بِكِ اَنُ اَذِكَ اَفُاذَكُ الْوَاضِلَّا فَاضُلُّ اَوَاظِلَمَاوَا ْظِلْمَ اَوَاجَفِي لَا وَيْجِهُ لَ عَكِيًّا ذِا ٱلْعَرْشِ لُعَظِيم وَأَلِنَّ الْمُنْيَمِ تُتَارِكُتُ وَتَعَالَيْتَ لِمَالُوْمَ الزَّاحِينَ وَصَلَّا لَتَا وْعَلَاسَيَّانِنا فَحَيَّدُوالْهُ وُنْتُمَّا فِأَلِينًا إِلَّا لِيُّنَّا الطامين ٱلله ﷺ غافغ دربين <u>عافنه في حبّ ك</u>وعا<u>فين في مَهُور عَا</u> جِ بَصَرَى الْجِعَلْهَ الْوَارِيْنِي مِنْ الْمِدَى الْمِنْ الْكَالْمَ الْكَالْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ْمَالِدَا مُثْمُ لانَفَا دَلَكَ مَا حَيْ لا بَمَوْتُ مَا مُغِيمَ أَلُوْ لِيَ اَنْ ٱلفَا مَرْعَلِ كُلِّ نَفِيشُ عَالِسَتُ صَلِّ عَلَى عُكَّرُ وَا هُنِكُ مِنْ وَانْعَلْ عِمْاانَنْ كَفْلُهُ ٱللَّهِ فَالِقَ ٱلْأَصْبَاحِ وَجَاعِلَ

r19

اللَّهُ لِسَّكُنَّا وَالشَّمْنِ فَالْقَرِحُنْ مَا نَا اِفْضَ عَبِّى الدَّبْنَ فَ اَعِنْ ﴿ مِزْ الْفَنْقِرُ وَمَتَعَنَى بِيمِعِي وَبَصَرَى وَقُولِي فِي سِبَبِلِكَ الْمَارَجُمُ الرَّاحِمِينَ لَّلَهُ مَّ أَنْ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ الْمَالَهُ عَبُولَكَ وَٱلْبَدِبُ لِمَ لَيَنْ مَنِكَ شَيْ وَاللَّا مُعْبَرُ الفناج والجي لذي لابموث وخالق مابري مالابوط كُلَّبُومُ انْنَاجُ شَانِ صَبِّلَ عَلَيْحُكَّدُ وَالْهِ وَلْبَكُنْ مُنِ شَانِكَ لْمَعْفِي لِهِ لِوالدِي وَلِوالدِي وَلِوَلْدَى وَالْحُوالِمِ الْأَوْ الزاحِبِنَ اللَّهُ انْنَالَّذَى يَعْلَمُ كُلَّ مُعْ يَغِيرِيَهُ إِلَيْهُ مَلْكُ ٱلْحُدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَجْ لِالْشِرْكَ بِعِرَشْهَا لَيْسَكُثْلِهِ سَيْعُ وَهُوالسَّمِينُ الْبَصْرِ لِأَنْدُ رِلُهُ الْأَيْمَا الْ وَاللَّطِينَةُ ٱلْعَنِيْ وَاللَّهُمَّ إِنَّهِ اسْتَلْكَ وَلَنَّكَ مَا لَشَاءُ مِنَ أَمِرَكُنْ وَانُوحَهُ الدِّكَ بِنِيبًاكُ لَحُدِّنِكِ الرَّحُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الطِّيّبَ بَنِ أَلْاَمْنَا رِمَا لِحُيِّلُ إِنَّهِ الْوَصَّةُ بِكَ الْحَالَةُ اللَّهُ وَمَّاكِ وَرَكِّ إِنْ فِي الْمُلِيِّةِ مِنْ الْمُلِيِّةِ مِنْ الْمُلِيِّةِ مِنْ الْمُلِيَّةِ مِنْ الْمُلِيَّةِ

الظامِينَ وَأَنْ مَعْتَ لَجِ مِا أَنْ أَهُلُهُ ٱللَّهُ عَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَ إِنَّ اللَّهُ بليمِكَ الذِّي مُنْفي بِهِ عَلْظُلِلْ لَلَّاءَكُمْ مُشْفِيدِ عَلْ جُدَّدُ لِأَدْضِ وَاسْتَلْكَ بِالْمِيكَ الذَّبِي صَّتَنَوَّ لْمَالْهُ مَلَّكُيْكَ وَلَسْتَمُلُكَ بِلِيمُكَ الذَّيِحَ عَاكَ بِدُمُ فِي عَلَيْ وَالسَّالُومُ مِنْ جَانِ الطَّوْرُاكُمْ مِنْ فَاسْتَجِنْتَ لَهُ عَلَيْ وَالْكُمْ مِنْ فَاسْتَجِنْتَ لَهُ وَٱلْقَيْتَ عَلَيْهِ مِعَيَّةً مِنْكَ وَلَسْتَلْكَ بِالنِّمَاكَ اللَّهُ دَعَاكَ بِهِ مُحَلَّحًا اللهُ عَلَى عَرَالِهِ فَغَعْنَ لَهُ مَا لَفًا مِنْ ذَنْهِ وَمَا لَأَمْرُ وَاتَمْتُ عَلَيْهِ نِعْمَدُكَ أَنْ تَصِيلًا عَلَيْهِ وَالْهِ وَانْ تَعْعَلَجِ مَا أَنْ اَهُ لَهُ ۚ اللَّهُمَّ لِبِّ استَنْكَ بَمِعَا فِدِ الْعِرِّ مِنْ عَشْكَ وَمُنْنَهُ الْحَهُرُمِنْ كِنَابِكَ وَاسْتَلَكَ بِاسْمِكَ لَا عُظِوِحَ لَا لِكُ لَأَعْلَ وَكِلْمَا يُكَ السَّامِ اللَّهَ لَا يُجَاوِدُهُ فَي بُرُّولُا فَاجْرُورَ استعُلْكَ ما الله ما رَجْمَنْ ما رَحْمُ ما ذَا الْجَلَالِ وَالْمُكُولِم المُعَا وَاحِدًا احْدَافَرُ احْمَدًا فَأَيُّكَا مِالْعَسِطِ لَا الْمِدَالُّا

انْ الْهَ مُوانِّكُهُمُ مَا الْوَرُ الْكَبِيرُ الْمُعَالُ انْ تَصْلِكُ عَكْ حُمَّدَ وَالْهِ وَأَنْ مَلْ خِلَمْ الْجَنَّةَ عَفُوا بِغَرْضِيا إِنَّ اَنْ تَعَغَلَجِمِ النَّانَ اَهُ لَهُ مِنْ الْجُودِوْ الكَّرْمُ وَالسَّافَرُو الرَّحْهُ وَالنَّفَضُّ لِلَهُ مُلاثِبِدِ لُ الشَّمِ فَلانْفَيَّرْ حِمْ وَلا بَحْفِدُ مَالِكُ وَلا تَشْمُتُ جِ اَعَالَ مِن اللَّهُمَّ ٳؾؖٳؖۼۘۅ۠ڎ۬ؠ۠ڮؘؠڹٛۼڹؙٞؽ۠ڟٟۼۘۏؘڣؠؚٝٛؽڹ۫ڛٛۏؠۧڹۿۅۗٞؿؙۮ۪ٛ وَمْنِعَلِ فَخِرْ أَصْبِحَتْ وَرَبِّجِ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ لِأَاشِرَكُ فِي شَيْئًا وَلَا اَدْعُو مَعَنْ لِلْمَا الْخُرَوَلَا أَتَّخِذُ مِنْ وُفِيرُولِيًّا ٱللّٰهُمَّ مَدِلٌ عَلَيْ هُو كُولِ فِيكُ وِهَوَنْ عَلَمْ مَا اخْافُ مَشَعَّتُ وَلَبِّنَ لِمِ مَا النَّا فِي عَسَنَهُ وَسَهِلْ لِمِ مَا أَخَافَ حُرُونَا وُ وَسِعْعَكُمُ الْحَانُ صَيْعَهُ وَوَرَجْعَنَهُ دُنْنَا يَ وَاخْرُكِ مِنِاكَ عَبِّ ٱللَّهُ مَنْكُ مِلْكَ الَنِّبِبِّنَ ﴿ النَّوَكِّلْ عَلَيْكَ وَاجْعَ لَهُ عَالَمْ فَالْمُ فَالْمُعَالِمُ النَّهِ فَالْمُنْجَعَ مِنَ الثُّهَاءِ وَاجْعَلْ عَلَى إِلَا ثَنْ عُاللَّهُ عَلَى لَاللَّهُ مَلِوَّتَيْ

المَّلْتُونَ وَلاَّتِحَلَّمُ مَالأَطَاقَةُ لِيْ بِهِ حَبِّ مَاللَّهُ وَيْعُ ٱلوَكِهٰ لِٱللَّهُمُّ الْعِيْمُ وَلَا نَعُنْ عَكَةً وَاحِثْ لِمُكُلِّ مُنْ يَغْعَظُ وَامْكُوْلُ كُلَّ مُكُرِّدٍ وَآهُ لِهِ وَكَبِّيلُهُ لَا يُحْكُرُ كُمُ اللَّهُمَّ البِّهِ اسْتُودُ عُكَ دِينَ قَامًا بِنَي وَخُوا يُرَعُ الْحَالِحَ عَلَيْهُ مْالْنُعْنَاعَلِيَّ بِهِ فِي الدِّنْا وَالْاَجْرَةِ فَانْكُالَّذِي لَا تَصْبِعُ وَذَا يِعِكَ ٱللَّهُ مَا يَهُ لَنَّ هُجَهُ مِنْ كَاحَدُو لَنْ اجِدُ مِنْ دُونِكُ مُلْخُلًّا ٱللَّهُ مُصِلِّعَلْ مُعَلَّمُ اللَّهِ ولاتكلف للانقسط فأعكن أبلا ولانتزغ متظا اعُطْنَهُ فَانَّهُ لَامَانِعَ لِنَالْعَطْنَتُ وَلَا مُعْطَى لِنَا مَنْعُثُ وَلاَ يَفْعُ ذَالِكِ لِّمَنْكَ مِنْكَ أَلِكُ لاَ تَنْأَالِنَّا فِ النُّنْ احسنَة وَفِي الْحَرْةِ حِسنَة وَفِيا عَلاجَ التَّارِ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَيْ عُرَّالَهُ الْكُذْيَالِيرِ مُمْيَاكَ الأرتم الراحبين ذعائج المقالخا متلعبي أغون بِكِلِنا نِلسَّالِتَا مَا نِالْكَ لَا بَخَاوِدُهُ مَّ مَرُّولَا فَإِمْ

مِنْ شِرِّ مَا ذَرَءَ فِهُ الْأَرْضِ وَمَا يَجْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْكِ مِن السَّاءَ وَمَا يَعْ فِي فِهَا وَمُنْ شَرَّطُوا رِفِ اللَّهِيلَ وَالنَّهَارِ وَمِن سُرِّكُلِّطارِفِ اللَّاطارِقَا يَظُرُنْ بِخِبَرُ الدَحْنُ اللَّهُ مَا يِن اسْتَلْكَ إِنْ اللَّهُ مَا لَا مُن اللَّهُ مَا لا مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ سَفْنَ لُ وَثْرَافِينَا فِي التِّبِيِّ فَعَدَّ وَالْهُ الْكَفْ إِلْكِيبَمْ فِي اعْلَاحِتُ فُو الْخُلْدُمَ النَّبَّةِ بَنُ وَالصِّلَّامِينَ وَ الشهكآء والصالجين وحدن ولظك رفيعااللا المِنْ رَوْعَنِ وَاسْ مِنْ مُؤْرِكِ وَأَوْلِمْ عَثُوكِ مَا أَنْ اللَّهُ لأالِه الخاتَثَ وَحْدَكَ لَاسْرَبِكِ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْخَلْ وَأَنْ عَلِ كُلِّ شَيْ عَبِهِ " ٱللَّهُ مَا يِّاسَعَلْكَ لِأَنَّكَ النَّالْسَنُولُ الْمَحْوُدُ ٱلْمُنْوَعِّدُا الْعَبُودُ وَإِنْكَ وَانْتُ الْمَتَّانُ دُواللَّاحْسُانِ بَدِبْعُ السَّمْ وَانْكُا أَنَّ كُونُ ذُوْاَلِكِلُولِ وَأَكَّاكُوا مِ أَنْ لَعَفْرَ لِحِ ذُنُو فِي كُلَّهَا صَعِيدًا وكبرهاعدها وخطاها ومانت يتدانا مننفي

بِالْفُلْدُوْ لِلْنَا فَلَقَتْ بِهِا ٱلْبَحْ لِيَسِالِ أَبْ لَكُمَّا لَفَيْنِيَ كُلِّ بَاغِ وَحَاسِيهِ وَعَدُقِ وَثِخَالِفٍ وَاسْتَلْكَ بُالْأِسِمُ الَّذَي َنَفُتُ بِهُ الْجَبَلُ فَوْمَ مَ كُلَّانَّهُ ظُلَّهُ لَلَّا لَفَيْلِنَا مْااَخَانُهُ وَاَحْذَرُهُ ٱللَّهُمَّ اِنَّهِ اَدْرَهُ لِكَ فِي كُوْرِهُمُ اعُوذُ اِي مِنْ شَرُورِهِمِ وَاسْتَحَوْ لِكِ مُنْ وَاسْتَعَانُ مِكِ عَلِمْ إِللهُ اللهُ رَبِّ لِا أَشِرُكُ بِهِ سَنِيًّا وَلا أَتَّكِنا وَ مِنْ وْنْدِولْيًا وْعَامَّة الْمُؤَالِسَا وَسِاعِتُهِمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي عَلَيْ وَالْ فِي وَاسْتَ لُكُ الْمَارِبُ السَّمْ والْ السَّبْعَ وَالأرصَبِ السَّبَعِ وَمَا إِنْهِ مِنْ وَمَا بَنْهُ أَنَّ وَرَبَّ السَّبْعِ لَمَثْ إِذَ وَالْفُرْانُ الْعَظِيمِ وَرَّبَّ جَبْرُهُ لِي وَ مبخاش فاشرام لودك ألمان كالا المجمعين وركب مُحَدِّ صَلِّ الله عَلَيْ وَنَعْ المِهِ اللهِ السَّبَةِ مَا لَيْبَةِ مَا لَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله رَبَّ الْخَلِيْ اجْمُعِينَ اسْتُلْكَ ٱللَّهُ مَ بِاسْمِكَ لِلَّهُ تقوم بدالسموات ونفؤم براكارضون وسرحصب

كثل النجار وزبة الجيال وبوزميث الأحثآء وبله تخيئ كمؤك وبدرنش الشخاب وترشل الرتج وتبرف ألعباد وتداحضيت عددالرمال وتيرتفعك لَشَاءُ وَبِهِ مَا فُولُ لِلسَّمَ عَنْ فَيَكُونِ أَنْ لُلَيِّةَ فَهِمَ بغياك وأنسبتها ليدغاع وتغطبي سؤل مُنَاكِفَانَ يَجَعُلُ فَرَجِي مِنْ عِنْدِكَ بُوهُمْنَاكِ ٢ عاف إوان تومن خوند وان تيبن في اتم النعيم اعظيم ألغاف فرانض لالرزق والسّعة والدَّعة وَنُرُوْتُهُ فِالشِّكُرُ عَلِمُ النَّهُ فِي صَمِّلُ لَكِ لَيْ أَمَّا ٱبَرًامٰاٱشْنَتِهَ عَتْمِ تَصَلَ ذَٰلِكَ بَعِيمُ الْأَجَوْ ٱللَّهُمَّ بيك لِكَ مَعَادِيْوالدَّنْ اَوْلَا خِرُهُ وَاللَّهُ لِ وَالنَّهَالِ وَأَلْمَوْنُ وَالْحَبُوهِ وَبَهِ لِكَ مَفَادِبُوالنَّعِيرُ وَٱلْخِلَانِ والخروالشر اللهم بارك لخديني لذي هوملا اَمْرِي وَدُنْنِا يَ لِيَّتَ فِيهَا مَعَشَبْ فَا خِرْكَا لِّنَا النَّهَا

مُنْقَلِكَ بَارِكَ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُحْمِيعِ أُورُي لَلْهُمُّ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِهَ اللَّالنَّ وَعَدْكَ حَقَّ وَلِقَا أَوْكَ حَقَّ اعَوْدُ الَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَخْا وَلْمَاكِ وَاعَوْدُ بِكِّ مِنْ فَيُنَا فِللَّهِ وَاعُوْدُ مِكَ مِنَ الشَّكِيَّ وَالْعَجُورِ وَالْكَسِّكُ وَالْعَجْرَةِ اعَوْدُنبِكِ مِنْ الْخِلُ وَالسَّرَفِ اللَّهُ تَمْ قَدُسَبَقَمِيِّ مَا فَدُسَتَهِ فِي مِنْ قَدِيمِ مَا كَسَبُتُ وَجَنَيْتُ بِيَرِكُ وَأَنْ الرَّبِّ مَمْ لِكُ مِنَّى مَا لَا امْلِكُ مِنْهَا خَلَفْنَ ٚڸٳڔڋؚۜۅؙڵڡ۬ڗۜٛڎٙؽڂۣۼڿۅڶڎٳٛڬڎۺؽۧٵٳ؆ٚؠڮؘۅڶۺؗ ٱلْحَبْرُ إِلَّا مِنْعَنِي لِنَّا وَلَوْ اَصِرُفْ عَيِّنْ الْوَءُ قَطَّ اللَّا مَا صَرَفُ لَهُ عَنْ وَانْتَ عَلَّمُ بَيْ نَارِبٌ مِالَوُامُلِكُ وَلَوْاحَتْسِبُ وَيَلِغَنَّتِي لِارِبِّ مَالُوْالَيْ ارْجُو وَ اعْطَبْتَهُ بِارِبِمُ الصَّرْعَتْ الْمُلَكِّ الْخُلِكُ الْمُلْكُ الْخُلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُلْكُ المفافر الدّنب اغفر له واعطب تبيم الرّمال مْالْفَيْوِنُ بِهِ عَلَا تُوَالْقَ الدُّنْبَا وَالاِخِرَوْاللَّهُ مَا فَعَ

م مَّالُّعَا وَدَدَقِبَ نَادَبَّتِهِ



لِعَادِبَ الْبَابِ لِنَهِ عِنْهُ الْفَرَّجُ وَالْعَامِيَ فَ وَأَلْخَلِكُمْ أَلْفًا اللهم أنتخ لج بابه واَهُدِ بحسبكه وابْ لِحَجْزَجَه اللَّهُمُ النَّهِ لَحَجْزَجَه اللَّهُ مُ وَكُلُّ مَنْ قَدَّرْتَ لَهُ عَلَى مَقْدُرَةً مِنْ عِلَا دِكَ وَمَّلَكُنَهُ شَيَّامِنَا مُورَى تَعَذَّ عَنِّ بِقُلُونِهُ وَلَيْسَلِهُمُ وأسماع يم وابضارهم ومين ببن ابلهم ومن خلفهم وَمِنْ فَوْقِهُمْ وَمِنْ تَحَيْدا رُجُلِمْ وَعَنْ أَيْما نِهِمْ وَعَنْ شَكَا تَلِهُ مُ وَمُزِحَيثُ شُيْتَ وَكُفَ شُبْتَ وَكُفَ شُبْتَ وَكُفَ شُبْتَ وَأَخْشِتُ حَتَّ لَا يَصِلُ الرَّا احَدَّمْنِهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَّمُ اللَّهُ المُعَلِّمُ اللَّهُ المُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِّمُ اللَّهُ اللّ حِفْظِكَ وَجُوادِكِ عَرَّجازُكَ وَجَلَّشَا وُلْكَ لَالله الحَّانَتُ السَّالُامُ وَمِنْكَ السَّالُ مُ اسْتَلُكُ لِأَنْ السَّلُهُ السَّلُكُ لَا إِذَا لِكُلُّا وَأَكُّوا لَهُ مَكُما لَدُرُعَبَ مِنَ النَّارِوَانَ نَشِكَةٌ ذَارَكَ دْارَالْسَّ لَامِ ٱللَّهِ مَّ لِنَجْ اسْتَلُكُ مِنْ الْحَيْرُلِّهِ غِلْطِهِ والجله واعود بك من الشركله عاجله والجله ما عَلِمْ نُمنيهُ وَمَا لَمُ اعْلَمُ وَاسْتَمْ لَكَ مِنْ الْحَيْحُ لِيمِا

أَدْعُو وَمَا لَمُلْدَثُعُ وَاعَوْدُ مَاكِ مِنَ الشَّرِّ كُلَّهِ مِالْحُدُّ وَمَالَمُ إَحْدُدُوا اسْتَلْكَ أَنْ لَرُذُفْتَى مِنْ حَيْدُ لَكَتِيهِ وَمْنَهَيْكُ لاَ إَحْتَدِبُ لِللَّهُ مِنْ إِنَّهِ عَبِينٌ لِنَا وَبُرْعَبُكُ وَبْنُ امْتَكَ وَتَبْضَيْكَ فَاصِيَةِ بِيدِكَ مَاضِعَ مُعَكِّكَ عَدُلُ فِي مَصَّا وَلِيَ اسْتُمُلُكَ بِكُلِّ السُّمُ لَكَ سَمِّيتُ بِهِ نَفَتْ كَ أَوْلَنُو لَتَهُ فِي مِنْ لِمُبْلِ أوعلَّمْتُهُ أَمُّامِنْ خَلَفْكَ أَوِاسْتُأْثُونَ بِيرَدِعِيْلِم ٱلْعَيْبُ عِنْ لَا اَنْ تَصْلِكُ عَلَىٰ فُكَّا لِيَجَّا لُا يَجِينُكُ لَا يَعِينُكُ ورَسُولِكِ وَخِبَرَاكِ مِنْخَلَفِكَ وَعَلِيْ الْمِحْتَمَيِدَ الطِيسبَنا لأخيارِوَان تَرْثُمُ عَمَّا وَالْمُعَدَّوِنْارِك عَلَيْحَكُّ وَالْ عَلَيْ كَأْصَّلَنْتَ وَمَارِكُتُ وَتَرَهُّمْتَ عَلَيْهِ اِبْرُهُمْ مَوْ لِإِبْرُهُمْ مِمْ الْيَكَ حَمَيْ لَمْجَبِ وَانْ يَجْعُ لَالْفُوْا صَلَادَي وَتُنتِيرَ إِلَمْ أَي وَلَشْرَجَ بِوِصَلَادِي وَ تَجْعَكُهُ وَرَبِهُمْ قَلَبُي وَحَلَاءَ خُرْنِهِ وَدَهِابَ هَيِّ وَغَيْقٌ

نورا في المعروة والفي المرافي المعرود والمعرود المالية بصرى وَنُورًا فِي فِي وَعَطْ وَعَصِيهِ وَشَعْ مِي وَثُبِّرَ وأمام وفؤة وتخف وعن ثمين وعن شمال ونورا نعِمَانِد وَنُورًا فِحَيال وَنُورًا فِحَبْم وَنُورًا فِحَمْل وَنُورًا فِي كَتْبِي وَنُورًا فِي كُلّْ شَيْ عَتَّا نُبَلِّعَنَى بِهُ الْجَنَّا فَإِنَّا السَّمْ وات وَالْأَرْضِ إِنْ كَاوَصَفْ نَفْسُكَ بَفْولِكُ الْكِقَ الله نورالتَّمْوانِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نورُهِ كَشِكُوةٍ فِهَامِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي نَاجَهُ إِلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَتِّ دُرِّيِّ بُوَقَلْمِنْ شَكِرَةٍ مُنْارَكَةٍ زَنْبُوْيَرْ لا مَرْفِيَةٍ وَلاغَنْ يَعِ كَادْ زَنْهُا يُضِي وَلَوْلَمَيْتُهُ نَارُ نُورُعَلَى نُورِيَهُ لَهِ اللَّهُ لِنُورُومِ مِنْ بَيْنَا أَهُ وَتَضِيرُ اللهُ أَكْمَتُ اللَّالِيَّ إِس وَاللَّهُ بِكُل شَيْعَ عَلِيمُ اللَّهُ مَ اهْدِ خِوْدِكَ وَاجْعَلْ لَهُ ثُوالِعَيْمَةُ نُورًا مِنْ بَهُنِ ملكى ومن خلف وعن بميني وعَنْ شِمْ إلى هُنْكُ

بدالا داوالسّادم الذَالجَاوُلِ وَأَكْرُامِ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ استشلك ألمنافية فنفشغ واهبل وولدي فالل وَأَنْ تُلْبُسِينَ فِي ذَٰ لِكُ المَغْفِرَ أَوَالْعَافِيَةُ ٱللَّهُ إِلَّهُ اسْتَثْلَاتَ الْعَفْوَوالْمافِيَةَ فِالدُّنْيَاوَالْاخِرُهُ اللَّهُمّ صيلَ عَلَا مُعَلِّدُ وَالْ فِي وَاحْفَظْنَى مُنِ بَبْنَ مِدَى وَ مِنْ الْعِنْ وَعَنْ بَهِ فِي عَنْ شِيالِ وَمِنْ فَوْفِي وَمِرْتَحِيْ وَاعُوذُ اللَّهُ مَا النَّالْكُ أَلْمُ اللَّهُ مَا النَّالْكَ أَلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَنِيْزِعُ الْمُلْكَ مِتَن تَشَاءُ وَنَعْ فِهِنْ تَشَاءُ وَ *ؙؠ*ؙ۫ۮٳڐؙؙؙٛٛٛڡؙؙڹؘۺٵٛٷؚؠڽڔڮؙٲڵۼؘڹٛٳٞڶۜڮۘڲڶڮ۠ڷۺٛڠؘ۠ڰؘڋ نُولِعُ اللَّهَ لَهِ النَّهَارِ وَثُولِحُ النَّهَادَ فِ اللَّهِ لَهُ فَيْحُ الحجي مِنْ للبيِّتِ وَالْحِنْ فِي أَلْمِيتَ مِنْ الْحِيِّ وَتُرْوَقُ ثُمُّنْ تشناء بغَبْرِحيابٍ إِرَحْنَ الدُّنْيَا وَالاَجْرُوٰ وَقَدُ نُوْبِ مِنْهَا مَنْ تَشَاءُ وَمَنْعُمْنِهَا مَنْ تَشَاءُ مَسِّلُ عَلَيْهِ مُحَلِّدُوالِ فَيْ وَارْهَمْ فَاقْضَ ذَبْنِي وَاعْفِرْ لِهِ ذَنبُ

واَقِينَ حُوا بَعِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ فَهَ بِرُالَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهُ ٓ إِنِّ اَسْتَلْكَ بَارِيُّكَ مَلِكٌ وَإِنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ آمِرِ بَكُلُ لِللَّهُ اِنْ اَسْتَلْكَ لِمَا نَاصِادِقًا وَيَقِبِنَّا ثَابِيًّا لَيَنِّي عَدْشِكًّا وتواضعًاليسمع في كَنْ وَرَحْمَةً أَنَا لَ هَا شَهُونَ كَرَامَيْكُ فِ الدَّنْيَا وَالاخِرَ النِّكَ عَلِي كُلِّشَيْعَ عَدِبْرُوصَّ لَللهُ عَلَا فَي وَالِهِ الطِّيبَ الطَّاهِ مِنْ بَرِحْمَيْكَ الْأَرْحَمَ الزاحبين دغائن البكاليط فالعبين اللهم أفيك رَحْمَرُ مِنْ عَنِداكِ هَنْدي مِنْ اللَّهُ وَتَحَكَّمُ لِمِنْ اللَّهُ وَلَكُمَّ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ شَعْثُ وَتَفْلِ لِهادِ بِنِي تَحْفَظُ لِمِا غَالِبِي فَتَرَكِّ لِمِيا شاهيدي وتنكيّرها مالي تنبئ جياعث ونبيّر جاِالَمْ ي وَلَتْ تُرْبَعَبْ وَتَصْلِ فِياكُمْ فَاسِيمِ فَيَ الما وتَصَرُفُ هِلِاعَةِ كُلِّمَا ٱلْمُ الْمَهُ وَتَنْبَضِ هِلِا وَجُهِ وَتَعَضِّمُ بطِامِن كُلُ وْ عِبَيَّة عَنْمُرِي لللهُ مُمَانَكَ الْأَوْلُفَالُهُ شَيْعَ مَسْلَكَ وَانْكَ الْإِفْرْفَلَاشَيْعَ بَعِنَدَكَ وَانْكَ

النَّظَاهُ فِلْاشْئَ فَوْفَاكً وَانْكَ أَلْبًا لِمِنْ فَلْأَشْرَ خُومَاكً ظَهَ نَهَ مُنِكَ مُنْجَنْثُ وَبَطِّتُ فَظَهُ رُبَّ سَجِّنْتُ لِلظِّامِ فِ مِنْ خَلْفِكَ وَلَطْفُتَ للنِّاظِينَ مُنْ فَطَالْتِ ارْضُنِكُ وَعَلَوْنَ فِهُ ذُنِوْكَ وَدَنَوْنَ فِي خِلْوِكَ فَلْ الْهَ غَابُركَ ٱسْتَلْكَ أَوْ نُصِلِّعَلْ عُكَّدُوالْ عَيِّدُوانْ نُصْلِكُود بني الذي مُوعِصْمَ لُهُ امْرَى وَدُنْنَا يَ الَّخِنِهَا مِبَثَّمْ وَاخِرُ إِلَّا لَهُ فِهَامًا لِجُوانَ تَجَعُلُ لِحَلَّوْ وَنِادً اللَّهِ كِلَّ خَرْرَهُ الْمَوْتُ رَاحَةً مِنْ كُلِّ شَيِّرً ٱللَّهُمَّ لَكُ الْحَدْمَةُ لِ كُلِّ شَيْعً وَلَكَ أَكُنُ بَعِنَ كُلِّ سَيْعً إِصِيْحِ أَلْ مَنْ عَبِرَا ْمَارْمَفِيجَ عَنْ لِلْكُرُونِينِ لِمَا جَيَبِ عَوَةُ الْضَطِّينِ وَمَاكِمًا مَارْمَفِيجَ عَنْ لِلْكُرُونِينِ لِمَا جَيَبِ عَوَةُ الْضَطِّينِ وَمَاكِمًا الكرئ العظيم اارتم الراحي اكشف كرج وعني فَايَّدُ لِالْكِشْفُهُ مَا غَبْلٌ فَفَلْ لَعَلَمْ مَا لِهِ وَصِيْدَ فَاحَّا الِّنَاكَ وَالْإِبِّكَ وَاحْسَانِكَ فَصَيِّلٌ عَلَيْحَةً وَالْحِيُّو وَاقْضِهَا مَا أَرْهُمُ الرَّاحِبِ اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحُهُ كُلَّهُ وَلَكَ

الْعَرِّ كِلَّهُ وَلَكَ الشَّلْطَانُ كُلَّهُ وَلَكَ الْقُدَةُ وَالْفَحْرُ وَٱلْجِيَوْثُ كُلَّهُا وَسِيدِكَ ٱلْخَذُكُلَّهُ وَالَّيكَ بِرَجْعُ لَأَمْرُ كُلَّهُ عَلَانِيَكُ وَسُرِّهُ ٱللَّهُ عَمَلُاهَا دِي كَنِ اَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلِّ لِكِنْ هَدَيْتَ وَلَا مَا لِعَ لِمَا اعْتَطَيْتَ وَلَا مُعْظِ لِلْامَنْعُنْكُ لَامُوْجَرِ لِلْافْكَتَمْتُ وَلَامْقَدَّ مِلْالْجُرْفُ وَلَا بْاسِطَلْمَا قَبَضْتَ وَلَافَا لِحِنَ لِمَا لَسَطَكَ ٱللَّهُ مُتَّصَدًّا عَلَا خُمَّدٍ وَالْهُ حَمَّدُ وَالْبِيطُ عَلَيْنُ رَكَا الْكَ وَفَضْلَكِ وَمُنْلَكُ وَهُمْلَكُ وَرُدْفِكَ ٱللَّهُ مَنَّ اسْتَلْكَ الْغِنْدِوْمُ الفَّافَرُواْلْأَمْنَ بَوْمَ الْحَوْفِ وَالنَّعِيَّمُ الْفُهَمَ الذَّي لاَبَرُوْلُ وَلاَ يَجُولُاللَّمْ رَتَ التَّمُوانِ السَّبْعُ وَرَبِّ أَلْأَرْصَابُ السَّبْعُ وَعَافِهِيًّ وَمَا بِنَهُنَّ وَرِّسَا وَرَبِّكُم إِسْعٌ مُنَّ لَا لَوْرُلْهِ وَالْمُغِيل وَالنَّوْرُوالْفُوانِ الْعَظِيمِ وَرَتَّ الْعُنْ الْمُظْمِفَالِفَ ٱلجَيِّ وَالنَّوْيِ اعْوْدِ بِكِ مِنْ كِلَّ دِي يَرِّوَمِنْ سِرُولِ ذَاتِهُ إِنْ أَخِلْ الْحِدَةُ إِلَى الْحَدِيثِهُ النَّارِ فِي عَلَى الْحِدُ الْمِسْتَقِيم

وَهُوعَا كُلِ سَيْءَ قَدِبْ وَبَكِلَّ شَيْءٍ مُعْظِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱڰۘڐڬٛڡؘڶؽۺؘۼۧڹڵػۺؘۘڠ۠ٷٙڶٮٛٵؙڵٳٝؗڣۏڡؘڶۺؘڕۼۘڹڮ شَيْ وَأَنْكَ لَظَّا مِرْ فِلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْحٌ وَأَنْكَ لَبْ إِلْمَا فِيَ دُونَكَ شَيْ عُصِلِ عَلِي عَلِي وَالْ يُحَيِّدُوا فَعَلُ إِكَالْ رَكَانًا بشِم اللهِ وَباللهِ اوْمِنْ وَبَالِلهِ اعْوَدُ وَباللهِ اعْنَصِمُ وَالْوُدُ ويغز والله ومنعقه امنيع من السيطان الرجم ومن عديليته وحباليه وخنيله ورجله وشركه ومنشر كُلِّ وَأَنْهَ مِنْ مُعَنْهُ وَاعُودُ بِكِلِانِ للهِ النَّامَّانِ الْنَارَكَانِ لِنَهِ لَا يُجَاوِرُهُنَّ بَرُّولًا فَاجْرُوماً فِيمَّا اللَّهِ المُحْيَنِ كُلِّهُامًا عَلِيْتُ مِنْهَا وَمَا لَوْ اعْلَمْ وَمِنْ شِرَمِنا خَلَقَ وَذَرَءُ وَبُرِءً وَمِنْ شِرَّطُوارِقِ اللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ إِلَّهُ طَارِّقَا مَطْنُ فِي بِيَرِمُنْكَ وَعَافِهَ إِلَّالُهُ تُمَالِّذَا مُوْدُ ؠڮٙڡؙ۫ڽٛۺۜڒٮڣۺڿڡٞڽ۫ۺڗڮڵۼؠ۫ڹۣٵڟؚۄ۬؞ٟڎؙٳۮؙؽؖڛڠ وكنيان فاطيق وبليا اطشة وقكرم ماشهة تماأخكأ

عَلْى فَنْهِ فِي لِيَلِو نَهَا رِيَ اللَّهُ مَّ وَمَنْ أَوَادَ بِي بِغُوافَعَنَا *ۅۜڡ۫ڛ*ٚؖٵٛٛٛۊ؋۪ٲۉۺؽۼؖڡػڒۯۄؠڹڿۜؾٵٛۉٳڶؽؚڝۜٳۉڡۛڔڛٳڎٟ بعِيدِ لِمَا وْصَعَدِ رِا وُكِي رِفَاسْتُلْكَ اَنْ يَخِرْجُ صَلْدَهُ وَاَنْ كُ يَكُ هُ وَانُ فَفْضِرُ فَلَ مَهُ وَيَقْبُعُ مَالِسَهُ وَدَعْلَهُ هُ وَتَرُدُّهُ بِغِبُظِهِ وَنُشْرُضَرُ بِينِهِ وَنُفَخِلْنِا نُرْحَ نَعْمَ بَصِرُهُ وَتَجَعَّلُ لَهُ شَاغِلًا مِنْ نَعَشِهِ وَأَنْ نَحُولُ بَنْحُ وَبَبْنَهُ وَتَكَفِيْكِنِيهِ بِحِوْلِكَ نُوَّالِكَ الِّكَ عَلْ كُلْتُهُ فَإِنَّا نُعَانَتُهُ الْبِينَ الثَّا مُ فَاعْقِيرُنَ ٱللَّهُمَّ إِنَّهِ إِعَوْدُ مِكِ مُنْ كُلِّ مُنَّ هُودُونَكَ اللَّهُ آنَ الكَبْرِرُ لَالْبُرْمُنْ كُلِّ شَيْع للهم لأنخ من خَرَماا عُطَبْتِي فَلانفَيْدِ بِإِمَا مَعْتَى الله المالية استكان حكم العظى عيادك من الأهيلة الْمَالِ وَالْوَلَدِوَالْهُمْ إِن وَالْأَمَا نَهُ وَالْوَلَدَ إِلَيَّا فِيغَنِّهِ الْخِيرَة كَالْحَنَادِ اللَّهُ مَا يَدِالِيَكَ فَابُوهَمُ يُكَ خَاتُهُ فِي ڸ؆ڡۺۼٙٵڷڵ۠؋؆؇ڹٛڐۜڸٳۺ۫؏ۯٙ؇ٛٮٛۼؠۜڒۣڿۺڮ؇ۼؚڡؙٛۮ

بَلَائِدِ وَكِانَيْنِهُ فِي لَلْا عَلِي أَثْرَ بَلَا عِ ٱللَّهُمَ إِنَّا لَهُمُ إِنَّا لَهُمُ إِنَّا لَهُمُ ا مِنْ عِنَّ فُصْطِعًا وَهُوَى مُرُدِ إِوْعَلِ فُيْزَا لِلْهُ الْمُعْفِظِ فَهِ وَامْبُلُ تَوْنِيَا وَأَظْهُرُ جِحْتَى وَاسْنُتْرَعَوْرَكِ وَاجْعَلْ عَمَّلًا وَالْحِمْرُ الْمُصْطَفَيْنَ اَوْلِنَا عُولَيْنَ عَفِرْنَ لِمَالْلُمْ الْمُ اَعُوْدُ مِكِ آنَ ٱفُولَ فُوكًا هُوَمِنْ طَاعِنَكَ ازْمُدْ يَسِطُ وَجُمِكَ الْمُأْلِدِ اعْوَدُ بِكَ أَنْ بَكُوْنَ غَنْهِ إِسْعَدَ عِلَا الْمَيْنُهُ عَيِّ اللَّهُ مَّالِيِّ اعْوُدْ بِكِ مِنْ سَرِّ الشَّيْطِ اِنْ مِنْ تَيِّ السَّلْطَانِ وَمِنْ ثَيِّرِما لِجَنْ بِرُالِمَ فَالْمُ وَيَّالِكُ عَكُوْالِّ أَوَعَيُشًا فَأَدُودُونَا وَالَّالَالُهُ كَلَيْبُ لِلْمُامُ اطَّلَعُنَ عَلَالْمَا فَيَحَلْتَ بَبْنَ الْفُلُوجِ الْفُلْوِلِيَا مُصْغَيَّةُ وَالسِّرُّعَنِدَكَ عَلاَيْنِهُ وَاتِّمَا أَذُكَ لِيُثِّطُ إِذَا رَدُنُرُانُ نَعْوَلَ لَهُ كُنْ فَهَا وَنَ ٱللَّهُ ۗ إِيِّمِ الشَّالُكُ مِنْكِ ٱنْ نُدْخِلَطْاعَنَكَ فِكُلِّعْضُومِّنِهِ لِإَغْلَطْ إِنَّمَ لَا يَحْ مِنْ اللَّهُ مَا لَلْهُ مُواسْتَلْكَ اَنْ يَحْدُجُ مَعْصِيلًاكَ مِنْ كُلِّ

اعَضَا بْنْ بِمُنْيِكَ لَانْنَهِي عُنْهَا ثُمَّ لِانْعَيْنُ لَهَ إِلَّا ٱبْدُّااللَّانِ اللَّهِ اللَّهِ عَفُو تُخِتُ لَعَفُو فَاعَمْ عَيِّا ٱللَّهُ كُنْتُ وَلَاشَيْ قَبْلُكَ بَعِسُوسِ فَتَكُونُ اجْبُراً وَالْطَحْ ٱلْقَبِيُّومُ مَنْنَا مُ الْعُبُولِ وَتَعَنُّورُ النِّيُّومُ وَلَا فَانْذُوْ لَيَسَنَّهُ وَلَانَوْمٌ صِلَّ عَلِي هُو إِلَيْ عَلَيْ وَالْمُعَدِّدُ وَوَجْ هَيِّ وَعَنَّى وَاجْعَلْ لى فَنْ كُلُ أُورِهُمِ مِنْ فَحُادِ مَعْزِيًّا وَثُلَّتْ دَجَاءَكَ فِي فلَهُ لِيْصِ لَنْ عَنْ تَجَاءِ أَلْحَلُوفِينَ وَرَجَاءِ مَنْ سُواكَ حَتَّ لَا يَكُوْنَ يَفِئَ إِلَّا لِكَ ٱللَّهُ ۖ لِلاَ لَرُدُّ فَ عُمَّ وَإِسْتِيا وَلا لَسَسْنَدَدِ جَبِي وَلا مَكْنَانُهُ يَ مِنْ الْمَا فِلِينَ اللَّهُ مِنْ الْمَا فِلِينَ اللَّهُ مِنْ آعود بكان اصلى عادك وآن استرساخ الله اللَّهُ مَانَ لِهُ ذُنُومًا فَكُاحَصًا هَا كِنَا بُكَ وَأَحَاطَ بِهِاعُلِمْكَ وَلَطَعْنَ بِهَا خُبْرُكَ وَأَنَا ٱلْخَاطِئُ لَلْنُكِ وَإِنَّ الْرِيِّ الْعَفُورُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْمِرُ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِرُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلْمِلْمِ لِلْمُ لأنابة واستقبلك ممّاسكفَ ميّن فاعْفُ عَنْ وَ

اغُفِي لَمِ مَاسَلَعَ مُنِ فُونِ الْمُعَالَىٰ اَلَةً الْبَالِتِي الْمَالِكَةِ الْمَاكِةِ الْمُعْلِمُ ٱللَّهُ مَنْ أَوْلِ بِهُمَى مِن كُلِّل حَدٍ فَأَرْهَمْ فَي كُلِّل حَدٍ فَأَرْهَمْ فَكُلُّكُ لِلْمُ عَلَيْ وَالنَّهُ اللَّهُ وَلَا خَرْهُ مِنْ لا رَحْمَى اللَّهُ وَلا تَعْمِلُ مْاسَتَرْنَ عَكَّمْنِ أَفْعَالِ ٱلعَبْوْبِ بِكِرَامَنِكَ الْسِيْدُلْا لَيْاخْذَ بِدِبُوم الْهِ لِمَة وَتَفْضَحَى بِذِلِكَ عَلَى رَفِي الْخَلْاتِينَ وَاعْفَ عَنْ عَنْ فِي اللَّارَبُن كِلَهُمْ إِلَّالِابِّ فَانْكَ عَغُورِيجِمَ للنَّمَّ إِنَّ لَمُلِكُ اَهُ أَوْ اَنْ الْبُغَرَخُمَاكَ فَاتِ رَحْمَنُكَ آهُ لُّ أَنْ تَنْكُعَنِي وَلَيْعَتَ لَا نَهَا وَسَعِنْ كُلْتُعُ وَأَنَا لَتُنْعُ فَلُسُعُنِي حَمَيْكًا مَا إِنَّهُمْ لِزَّاهِمِ بَنَّ لَكُمْ وَانِ كُنْ خَصِّصْ بِذِلِكَ عِبْ الْمَاعُوكَ فِهِا اَمُنَهُ مُ مِرِحَعَلِوْ اللَّهُ فِبِهَا خَلَقْتُهُ مُ لَهُ فَانَّهُ مُ لَمُنَّا إِنَّا ذلك إلا الله الق وَلَمُ يُوِقِفُهُ مُ لَهُ اللَّهِ النَّالْتُ كَانَكُ رَحَمُنَّكَ لَمْ مَنْكَ طَاعَنِهُ مِلَكَ مَا إِنَّهُمَ الرَّاهِمِينَ ٱلْلُهِ <del>مَحْصِد</del> السيدج مولاي الطحة المحفظ والمحرزي الفو

وناجابري الخالعي كاداراء بماخصصة لِلْ وَفَفَّهُمْ لَهُ وَارْحَهُى كَا رَهِيْهُمْ وَخُولًا مَّهُ فَأَمَّةُ فَأَمَّةُ فَأَمَّةً عَامَّةً الْأَرْهُمُ الَّالِمِينَ نَامِنُ لاَيْتُعَلَّمُ سُعْعَ فَسَمْعٍ المَنْ لانْغَالُطُلُ السَّامُلُونَ المَنْ لابْرُفُهُ أَلَا الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِمِ اذِيْنَ بَرْدُعَفِوْكَ وَحَلَاوَةَ ذِكُولَتَ وَرَحْمَـٰ لِكَاللَّمْ النَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وأستغفرك للنع الخات انغنت طاعك ففوت جيا عَلِمَعْصِينِكَ وَأَسْتَغَفِّلُ لَكُلَّا مِرْارِدَنْ يَحْمُكُ فَخَالَطَيْنِهِ مِاللِّينَ لَكَ وَاسْتَغْفِركَ لِلْاوَعَلْنَكَ مِنْ نَفِيْتُ مُ أَخَلَفُنُكُ وَأَسْنَغُولُ لِمَا دَعَا دِالِبَ الْمُوَى مِن مَبُولِ الرِّحْضُ فِيهُ الْمَيْنَ فُرِمًا هُوعِنْ لَكُ حُولِمْ وَاسْتَعْفِرْكَ لِلنَّ وَنِ الْجَ لاَ بَعَلَمْ اعْبُرْكَ وَلا مُعَلَّمُ اعْبُرْكَ وَلا لَيَعْهُا اللَّا خِلْكَ وَعَفُولَ وَاسْتَغَفْرُكَ لِكُلَّهُمْنِ حَنَيْكُ فِها عِنْدَكُ مِإِ ذَالِكَ لِأَلُولُ وَالْمُلَّامِ مَا مَنْعَكُمْ فَعَ

(440

نَفَتُهُ لاَتَشْغَالُهُ بِعَبْرِكَ وَلا تَكِلِي لِلْ سِواكَ وَلَقِينِهِ بِكِّعَنُ كُلِّ عَلُوْمِ عَبْرِكَ لِالرَّهُمُ الرَّاهِ بِنَ وَصَلَّالِتُهُ عَلَيْ عَلَيْ وَالَّهِ ذُعَاَّبُهُ إِلَيْ النَّاسِ العَبْنِ لَالَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِمُ الْمَرْتُمِ لِا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْعَيْكُ الْعَظِيمُ سُبُحًانَ اللَّهِ ربيًّا لتَّمْنُواكِ لسَّبْعُ وَرَبُّ الْارْضَانِ السَّبْعُ وَمَا فِهُوَّةً وَمَا اَبْهَانَ وَرَبِّ إِلَعُنْ لَلْهَ طِيمِ وَالْحَلْ سِلْ رَبِّ الْعَالِمَ ا وتَبْارَكَ اللهُ احْسَنُ الْخَالِفِينَ وَلا حُولٌ وَلا فَوْهُ الله باللهُ ٱلْعِيلِ الْجَيْلِمَ ٱللَّهُ مَّ ٱلْبُسِبْ فَالْعَافِ ﴾ حَتَّ فَيَنَتَحَ الْعَيْشِة وَاخْنِمْ لَمُ الْغَفِي حَتَّ لِانْفُرِّ فِ الدِّنُوْبُ وَالْفِيْنِينُوا شِي اللَّهُ نَيْا وَهُومُ الْأَرْفِي حَتَّى الْمُؤْمِدِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْبِّدُ بِرِحْمَيْكَ انِّكَ عَلَيْكُ لِشَيْعَ فَلَا بُواللَّهُمُّ انْتُ نَعْلُمِ اللَّهُمُّ انْتُ نَعْلُمِ اللَّهِ فأقبُلُ مَعَ لِذَكِ وَتَعَالُمُا حِينِ فَأَعُطِيْمَ مُسْتَلِكَ وَقَعُلُا ما في نفسُ فاعَفِ لَهِ دُنُو مِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعْلَ إِذْ نُولِمِ فَا فَضْ لَجِمِهُمْ مُوالْبَحِي وَاغْفِلْجَمْهُم

الطامن

ذنوني اللهم انكارت وأناأكم وفي أنكا كمالك اَنَاٱلْمُلُولَٰ وَانْنَالْعَرْمِ إِنَا الدَّلِيلُ وَانْنَاكُحُ وَانَا الْمِيَّةُ وَإِنْكَ الْقِوَىٰ وَإِنَا الضَّعِيفِ وَإِنْكَ الْجِنِّ وَإِنَّا الْحَبِيْدُ وَإِنَّا الْ الفنَقِيرُ وَانْتُ الْبَاجِ وَإِنَّا الْفَاجِ وَانْتَ الْمُعْطِوَانِنَا السَّا مِلْ وَانْكَ لْغَغُورُ وَأَنَا ٱلْمُنْ يُحْجِ انْتَ السَّيْدُ وَانَا الْعَبُدُ وَانْنَا لَعْ الْمُرْوَانَا الْجَاهِ لَا عَصَدُيْ لِيَجْهَلِي وَ ادْتَكُبُ لَدُّنُوْبُ جِمَّا وَسَهَوْتُ عَنْ ذِكُرُائِ بَحَهْ لِ وَ دَكُنِنْ إِلَى النَّبْ الْجَعْدِ فَاغْتَرَرُتْ بِرِنَهِ فِالْجِعْدُ وَأَنْ الْمُ ٱدۡحُم<u>ۡمِنِّ بنِفَسِ</u>ُءَ النَّا انظرَ مُنِّ لِنِفَسْى فَاغَفْرُ وَٱدۡحَمُ وَيُحَاوُدُ عَمَا لَعَنَا إِنَالَالُهُ الْمُعَدِّنَا لَا كُرْمُ ٱللَّهُ الْمُعَلِّهُ لِأَدْسُكُ الْمُوْرِدَةِ فِي مَنْ نَفِسُهُ اللَّهُ مَا وَسُعُ لِفِي فِي وَامْدُدُ لِي إِنْ عِنْمُرى وَاعْفِيْ لَهِ ذُنُوْبِ وَاجْعَلِنْ مَّنْ نَنْ مُورِدِينِكَ وَلاسَّنْبَدُونَ عَرُي الْمِنْ المَنَّا نَا اللَّهُ مِنْ إِمْهُو مُ فَلِيمُ لِذِكُ لِيَ اللَّهُ مُرْتَالِتُمْكُولَا (PP) MYM

السَّيْعِ وَرَتِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِهِنَ وَمَا بَبُهُنَّ وَرَبِّ السَّبْعُ المَثَانِهِ وَالْفُرْانُ الْعَظِيمِ وَرَبِّ جِبْرَالِيمُ وَمَهٰكُمْ أَشِلُ وَاسْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُهَا مِنْ وَرَبَّ مُحَرِّيَ صَّلَا اللهُ عَليَ وَالِهِ خَاتِمَ النَّبَتِبَ وَالْمُسْلِبَ اجمعين صِلَّعَلَى عُلَيْ وَالْمُغَيِّدُوا عَنْهِ عَنْ خِدَمَةً عِبَادِكَ وَوَّفَهُىٰ لِعِبَادَ الِكَ الْمِياوَ الْكِفَالِيَرْقَ الْفَنْخُ عِ وَصَيِدَ قُالِبَقِينِ إِللَّهِ كُلُّ لِللَّهِ كُلِّكُ لَلَّهُمَّ إِنَّا لِللَّهُمَّ إِنَّا ٱسْتَلَكَ بِاسِمُكَ الاَعْظِ الذِّي تَعَوْمُ بِدِ السَّمَا الْوَ ٱڴۯؘٷٛ؈ؘڟ؋ۿڐۣڡٵڹڹؠٛؖٷ۫ۜۏؽڋڠٛؽڵؙڶۅٛۮۅٙۼؖ؞ الْكُمْيَاءَ وَيَهِ إِحْصَبْتَ عَلَدُا لَاجْالَ وَقُنْتُ الِأَا وَكَبَالُ الْجِادِ وَمِهِ يُنْغُزُ إِلدَّالِهَ إِلَى الْمَالُونُ الْعُزَرُ وَيَنْفِعُلُ مانتاء وبوِرَمْ ولُ للشَّيْعِكُنْ مَكُونَ مَا ذِاسَلَكَ به السّن مُلُونَ اعَطَيْنُ هُمْ سُوَ لَهُ وَاذَٰ ادَعَا لَا يَبِالِلْأَعْقِ اَجَبُهُمْ وَاذِا اسْتِجَارَكَ بِرُلِكِ بَجَهُ فِي اَجْرَقُهُمْ وَاذِا

دَعْاكَ بِهِ ٱلْمُصْطَرِّهُ وَأَنْفُلُهُ فَأَوْ وَأَذِا لَشَعْمُ الْسُلَكُ الْنَشَفِيِّونَ شَفِّعُنَهُ وَانِالسَّتَصْرَحَكَ بِرِالْسُتَحْرُ المُشْتَصَرُّحَانُ اسْتَصْرَحَهُمْ وَاذِانَالِاكَ بِوِالْهَارِيُونَ الِيُنِكَ سَمَعِتَ مِلْأَمُّ ثُمُ وَإِذِا آفَبُكَا لِيَبُكِ لِنَّا مِّوْنَ فَبَلِكُ تَوْبَهُ ثُمُ وَأَنَا اَسْتَكُلْكُ مَاسِيِّدِي مَوْلاي وَمَا الْحَوْقَةُ فالخاى وكهف وتغرى واعتهديدي ودثناي وَأَخِرَجُ وَأَسْتَمُلْكَ بِاسِمُكَ ٱلاَعْظِرُ لاَعْظِرَ اَدُعْوَكُ به لذنب لايغ فرق عَرْك ولكرن لا مكشفه سواك وَلُثْرِ لَابَهُ لِدُ عَلَا إِذَالْتِهِ عَنَّ الْإِنْفُ وَلَذِنْ فُوجِلِكٌّ الرَذْنْكَ هِا وَفَلَّ مَنْكَ حَيَا يَ عِنْدَادْ يَكَادِهَا فَهَاأَنَا ذَا فَذَا تَدُنُّكَ مُذُنِتًا خَاطِئًا فَدُضَامَتُ عَلَيَّ الكروثن بمارخت وصَلَتْ عَيْدالْعُد لوعكيدان لأمُلِيًا وَلاَمْنِهَا مِنْكَارِ لاَلِيَكَ وَهَا انَاذَا بَبَنَ بَدِيْهُ فَكَاصَبُهُ فِي المُسْيَدُ مُنْ مِنْ الْحَاطِمًا فَعُبِرًا مُحْنَكًا ( --- )

لااجدُ لِذَنْنِي غَافِرًا عَبَرَكُ وَلا لَكِسْجُ جَابِرًا سِواكَ وَلالضْرَبِي كَاشِفًا إِلَّا اَنْتَ وَإِنَا اَفْوَلْ كَافًا لَعَبْلَكَ ذُواالنون حَبِن نُبْتَ عَلَيْ وَنَجِيَّنَهُ مِنْ الْجَّوَحَا عَانَ تَوْبَ عَلَوَ لَنْفُونَ إِنْفُونَ مِنَ الذَّنُونِ إِلَا سَيِّدِ وَلَا الْهَ الْأَلْ انْ سْبْلِهَا نَكَ لِيْجُكُنْ يُهِنَ لِظَالِبِينَ وَإِنَّا الشَّمَلِكَ بِأ سَيِّدِ مِي مَوْلاَى بالسِّمِ اللَّا كَافَظُم اَنْ لَسَّنْجِيبَاعِ فِمَا وَانْ تَعْظِبَنِي مُوْلِي وَأَنْ نُجِّلِ إِلَا لَعْبَ مِنْعَنِيلِكَ برهمينات وعاوية وان تؤمن فوج ونأتم النعيمية وَانْضَلِ الرِّزْقِ وَالسِّعَةِ وَاللَّعَةِ وَمَا لَمُنِزِّلُ أُنْعِوِّنَا بِالْهِ وَمَرْدُقِقَىٰ لَثُنَّكُرِ عِلَىٰ الْمَنْبَىٰ فَتَجُعُ لَا لَكَ نَامًّا مِنَا بَقُبَتُهَ فَ مَعْوَعَنْ دُوْجِ وَخَطَانًا مِكَانُيْلَ فِي واجرام إذانوم بنكحة تصل الاستادة الدينا وتعيم ٱلْاجَوةَ ٱللَّهُ عَبِيرِكَ مَقَّادِ مُواللَّهِ كَلَ وَالنَّهَا وِمَدِيدٍ لِكَ مَقَادُ بُوالشَّمُ وَأَلْقَرُ حَبَدِكَ مَفَادِبُوالْخَرُ وَالْعَرِي

ٱللَّهُمَّ مَبْارِكَ لِيهِ دِبْنِي وَدُنْيَا يُفَاخِرُ لِمُوجِ الْمُورُي لَلْهُمَّ لَا إِلْهَ إِلَّا النَّا وَعُلْ لِتَا مَقٌّ وَلَقِيًّا مَقَّ فَصَلِّ عَلَيْ مُحَدَّ وَالْهِ وَاخْتُمْ لِي كَلِي مَا يَضِي لَعَلِي حَتَّا تَنُونًا لِهُ وَقَلَ رُضِيتَ عِينًا لَهِي الْمَقْ الْمَاتِيةِ وَالْمَالِمَاتِيةِ الكرنب العظيم صرك علا فمحد والدو وستع عَلَّمِن طبب دزقك حشب ودك وكرمك أيات ككلك وخ لوزن كل ذابرنا خبر مدع والخبم فول ونااوسكم مغيط وافضاكر ووسيع لحنه يزنه وزيد عِيالِي ٱللَّهُ مُ أَجْعَلُ فِهَا هَضْ وَتَفْلَدِّ وُمِنْ لَالْأَرْمُ وَلَا لَكُورُ ٱلْمَعْتُومَ وَفِهَا تَفْنُ مِنْ لَا مُواْلِكِهِمْ لِلْكَالْالْفَادُومِيَ الْقَضَاء الَّذَى لأَبْرَدُّ وَلَايْبَدُّ لَا اَنْ تَصْلَعُ لِلْحُدَّةِ الِلْ مُحَيِّدُ وَانْ نُرْحُمْ مُحَمَّا وَالْ نُحِيِّرُ وَانْ ثُبَا رِكَ عَلْمُعَيِّدٍ وَالْهُمَّارِكُمْ اللَّهُ وَلَا يَكُ وَتُرَمَّنُ عَلَا إِنْ لِهِ مَوْكِ ابرهبهم اليك حميث مجيب وآن مكثبتي من يخبالينبك

الرام المروج المسكوسية المألفة والمنافق عَنْهُ وَسَيْعًا نُهُوا لُواسِعَهِ أَنْ الْمُهُمِّ لِمُتَّبِعِهِ إِنَّا الْمُنْهُ الْوَمَّيْنِ خُوْفُهُمُ وَاجْعَ لُ لِجِهِمَا لَعَضْدِ وَنَفْلَةٌ ذَانَ تُطْهِلَ عُنْي وَأَنْ لَرَبِهُ فِي زُنْهِ مِا كُأْتًا بَعِنَد كُلَّ شَيْعَ وَلَا مُكِوَّنَ كُلِّ شَيْعٌ مَنَامُ الْعِيُونِ وَتَنْكَلِيرُ النِّجُومُ وَانْتُ حَقْقِوْمُ لأَنَا وَدُونِ السَّنَا وَلا نَوْمُ ٱللَّهُ مِنْ النَّالِيَّا الْمُسْلِقُلُكُ بِحِلِاللِيَّ وَعُلِكَ وَعَبْلِكَ وَكَمْلِكَ انْ صُلِّكَ إَنْ صُلِّكَ عَلِيْحَيَّ وَالِ مُحَيِّدُوانَ لَعَنْفِرَ لِم وَلُوالدِّي وَنُرْحَمُهُ أَكَّاد سِّنا إِن صَغِيرًا رَحْمَرُ وَاسِعَةُ الْمَارَدُمُ الزَّاحِبِينَ اللَّهُ مَا إِنَّا عِبِينَ اللَّهُ مَا إِنَّا اسْعَنْكُ بِإِنَّكَ مَاكِ وَإِنَّكَ عَلَيْكِ لَسَيْعَ قِدَ بُرُواَنَّكَ مَا تَشَا أُوْمِنَ أَمْرِيكُنَّ أَنْ تَعَفِّر إِي كُلّْمُوا يَوْ الْوُمْنِابَ وَالْمُؤْمَنِ إِن إِنَّاكَ رَوْنُ رَجْمُ الْكُلْلِيَّ النَّهِ النَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّه خِ أَلِيَا لَعُبُنَ أَلْحُدُ لِلَّهِ الذَّبِي لَــَا نَا خُ الْعَادِينَ لَكُمُدُ لِيِّهِ النَّهِ كَالُومَنَا فِالمُنَانِينَ ٱلْحُذُ لِيِّهُ إِلَّهُ كَامَتًا

فِ الْخَاهِّيْنَ وَالْكُلُ سِلُوالَّذِي هَذَانَا إِذَا لَضَّا لِبَنَ الْحَجُا المؤمنين لاتحيت كجاع يامعين المؤمنين اعتى ياعِباكَ ألمُسْتَعَبِيْنِ بِنَاعِبُ فَا مِحْبِبَ الْوَالْبِنِ شُعِظً آنِكَ النَّالنَّوَا لِلجِّبِمْ حَشِيمِ الرَّبِّ مِنَ الْمُرْدِينِ حَسْمِي ٱلْمَالِكُ مِنَ لَمُلُوكِينَ حَسَمَ الْخَالِقُ مِنَ الْخَلُونِينَ حَيْبِى لِلَّانِ فِي مِنْ لَكُنْ فُقِينِ حَيْبِي كَاللَّهُ وَيَبُّ الْعَالَيٰمَ حسبى من لايز ل حبب حب من هو حسب حب الله وَنغِمُ الوك الحسِبْيَ اللهُ الإلهُ الالهُ وَعَلَيْهِ تُوكَّكُ وَهُورَتِ الْعَرْثُ الْعَظِيمِ لَا الْهَ الْكَالسُّهُ وَاللهُ المُرْزَنكُبُ رَّامُنَا رَكَاهِ بِهِ مِنَ اقَلِ الدَّهِ الْإِلْافِي الْمِوْلِ الْحِولِا الْهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ كُلّْشَيُّ وَفَارُتُهُ لِالْهَ إِلَّاللَّهُ الْمُ الْهُ ٱلْأَلِمَ عِنْ الرَّفَنْ عِنْ جَلَالِهِ لِا الْهَ الْآلَاللَّهُ ٱلْحَوْدُ فِحُكِلَّ مَعِالِهِ لِا اللهِ الإَاللهُ اللهُ ال لْالْهَ الْإِلْالَةُ الْحَيْ عَبْنَ لَاحَى فِي مُؤْمَةُ مِثْلَلِهِ (m.)

وَتَقِالَهُ وِلِالِهُ إِنَّاللَّهُ ٱلْقَيْقُ مُ الَّذَى لَا يَعَوُّثُ ثَيًّا عِلْهُ وَلاَ بُوْدُهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ٱلواْحِنُ ٱلبَّاجِ آرَّ لَا كُلِّ شَعْ وَاخِوْهُ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَمْ يَعِينُ فِي إِ وَلاَزُوا إِلْكِيدِ لا إله الله هو الصَّمَدُ مِنْ غَيْرِ شَبِيهِ وَلاَ سُبِّحُ كِيثُلِم لاالها لله الله ألبارى ولا شكافوه ولا ملايكو لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلْكِبْرُ إِلَّهُ كُلَّ فَنُدَّى الْفُلُولِ لَعَظَّمَتُ لإاله الآالله ألبارثي ألمنشط بالمثال خلامن عبره لا إله الله النَّه الزَّاكِي الظَّاهِرُ مِن كُلَّ انْبِرَمَثُ لِسُدِهُ لاإلدا لآالته الكاف الموسيع لماخلق منعظانا مضيله لْاالِهَ اللَّهُ اللَّهُ النِّعَيْ مُنْ كُلِّجُورِ فَلَمْ رَضَنَّهُ وَلَمْ يُخْالِطُهُ فَيْ الْهُ لِا الْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ رَحَنْ لِإِلْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَّنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ دَيَّا لَا الْعِبَا ذِفْكُلْ عِنْ الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْكُوا عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْكُوا عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلِي عِلْمِ عَلَيْكُمْ عِلْمِ عِلَيْكُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلِمِ عِ لِهَنْتِهِ لِالْهُ اللَّهُ خَالِقُ مَنْ فَالسَّمُ وَالْكُمْ وَالْحُالُمُ وَالْمَالُولُ فَالْاَصْلِينَ

وَكُلَّ الْيَهِ مِعَادُهُ لِا الْهُ اللَّاللَّهُ وَهُنْ كُلِّ صَرَاعٍ وَمَكُونَ وعنيا نه ومعاذه لا إله الله الله البارة قلات في الْكَ لَنْكُنْ كُلْ حَلِوْلِ مُلْكِهِ وَعِرِّهِ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مبث وع البرايا الذي لمَنِيْج فِ إنشاع اعْوانامِن خَلْقِهِ لا إله الكَاللة عاله (العنوب فلابود المنظمين حِفْظِهِ لِالْهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُعْثَلُ ذِالنَّا إِذَا رَزُّ كُلَّاتُقَ للِفُوتِهِ مِن مَخَافَئِهِ لِأَلِهَ إِلاَّ اللَّهُ أَكِمَ لَهُ ذُواْ الْأَفَافِ فَلاشَى يَعِيْدُ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ لِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْخُرْدُ الْفِكْ ذُواْ الِّنَّ عَلَيْمَهِ عَلِقَهُ وَالْطِفْيَهِ لِأَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَادُ الْمِبَالْغَالِبُ عَلَا اِعْرُهِ فَلاَشَّى عَيْدُ لُهُ لا الْمَالِا اللهُ ٱلفا هِرْدُواٱلبَطِينُ الشَّدِيدِ الدَّبِي لايُطاقُ إِنْيَامِينًا لْإِلْهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلنَّمَ إِلَّ الْعَرِيخِ عُلِوًا رُفْيَاعُ دُنُوِّهِ لَا اِلْهَ اللهُ اللهُ الْجَبَّ الْمُذَكِّلُ كُلِّ شَيْعً يَقِهُ عِنْ بِرَسُلُطُا لِيْرِ الْهَ إِلَّاللَّهُ نُوْرُكُلِّ شَيْعً الَّذِي فَلَقَ النَّظْلَ الْفِي نُورُولُ the had

الله الله الله الفائدة والالطاه عن كِل الله وَ وَلا شَيْعَ تَعِيْدُ لَهُ لِإِلَهُ الْآلَةُ الْقِرْ الْقِرْ الْعِرْ الْمُعْلِيدِ وَوَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ كُلَّ شَهُ عُ قُنْهُ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَلَا لِلسَّا فِي فَالسَّاءَ نَوْقَ كُلِّ شَيْعٌ عُلِوا دُنفْ اعِدِلا الدالا الله الا الله المدين البالم يَعْ وَمَنْ لِيُعْمَا وَمَعْيِدُ هَا بَدُنَ فَنَا مَّا لِهِدُورَةِ لأَالِدَ اللَّهُ الْكَالِبُ لِلْلُمْ كَالِدٌ عَلَاكُلُّ شَعَّ فَٱلْمَاكُ لَا لَكُولُ اللَّهُ الْمَاكُ ادر والصِّدُق وعده لا إله إلا الله المجد فالمبلغ ٱلْكَوْهَامُ كُلِّسَّانِهِ وَجَهْ وَلَا لِلهَ إِلاَّ اللهُ كَرُيْ العَفْوُ وَالْعَدُلِ الذِّي مَلاَءَكُلَّ شَيْعَ عَدُلْهُ لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ ٱلْعَظِيمُ دُواالْشَنَاءَ الْفَاخِرَوُالْعِرِّ وَٱلْكِبُرِيَاءَ فَلَا يَدَكُ عِنْ ۚ لَا الْهَ الْحَالِمُ اللَّهِ الْجَعِيثِ فَلَا نَظِفْ أَكَا لُسُنْ يُجِّلَ لَا لَكُ وَسَنَا يَرُوهُوكِاللَّهِ عَلَانَفُ عِلَانَفُ وَوَضَعَها بِرَاللَّهُ الرَّمَٰنُ الرَّجْ إِلَيْ إِلَى الْبُرْهَانُ الْعَظِيمُ لَعَلِيمُ لِكَالُمُ إِلَّى الْمُرْهَانُ الْعَظِيمُ لَعَلِيمُ لِكَالُمُ إِلَّى الْمُرْهَانُ الْعَظِيمُ لَعَبِيمُ لِكَالُمُ الْحَالِمَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ لِلْحَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ٱلكريَمُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهِنُ الْعَبِّ إِذَا كِبِّ الْمُلْكَلِّيدُ

الْخَالَقُ الْبَادِئُ الْمُوتَّدُ النَّوْرُ الْحَدِيلُ الْكِبَرُ لِلْالْهَ التَّا هُوعَكَيْهُ وَكُلْتُ وَهُورَتِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ دُعَامَ إِنَّ الْبِي الثَّلْثِينَ اللَّهُ مَلَّا عَلَى عَنَّ وَالِهُ عَرَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ صَلْدَ اللَّهُ سَلَامِ وَكُرِّمَ فِي الْكِيمِ انِ وَقِي عَلَا جَالِيًّا نُعْنَ ذَالسَّعًا لَيْسَالُهَا خَلْكُ اللَّهُ مَارَتُ بِالرَّبِيارَةِ اللَّهُ مَارَتِ بِارْتِ الْأَبّ ْنَافْدُّوْسْ اللهِ وَسْنَا عِنْدُوسْ اللهِ عَلَيْكُ الْمُعْفِظ اللهُ فَالْمَالِيَّةُ وَمِنْ اللهِ اللهِ فَعَظ اللهُ لْأَلِهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ قَالْبُينَ الْحُثْلُ لَقَرِّوْمُ الَّذِي لِأَنْا خُذْهُ سيتة وكانوم له مان التموان ومان والارض من فأ الذِّي نَشْفَعُ عُنِكُهُ اللّهٰ إِذْ نِهِ رَعَيَا كُمَّا بَنَ اللّهُ وَمَا خَلْفَهُ } وَلا بِحُيطِ فِي بِشِي مِنْ فِلْيُهِ اللَّهِ عِلْمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْشِيُّهُ السَّمُواكِ وَالْأَرْضَ وَلا بَوْدُهُ حِفْظُهُما وَيُو الْعَلِي الْعَظِيمُ انْ نَصْلًا عَلَا يُحَدِّدُ اللهِ فَا الْمُحَلِّدُوا لِلهِ فَا الْمُحَلِّدُونَ انْ تَصْلِّى عَلِهُ خُلَّا المِنْ الْمِنْ الْمُرْدِينِ وَانْ تَصْلِكُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُ وَالْهِ فَبُلِ كُلِّ شَيْعٌ وَانْ نَصْلًى عَلَا عُكَّرِ وَالْهِ بِعُدُكِلًا

شَيُّ وَإِنْ تُصِلِّكُ عَلَيْ مُحَدِّدُ الدِّ وَالنَّهَ الْإِلْوَا تُعَلِّمُ وَأَنْ قُصِلًّا عَلَيْهِ وَالدِ فِهِ الْمُؤْوَرُ الْمُؤْلِدُولَ وَأَنْ تَغْيِطُهُ فُلِيدٍ ٱلإخَرْهِ وَالتَّانْيَا نَا مَيْ جِينَ لاَحَتَّ ناجَيْ مَبْلَكُلِّحِيَّ الحيًّا لا الْهَ اللَّالْثُ مَا يَحِيُّ مِا مَوْمُ مِحْمَتِكَ السُّنَّفِيثُ فَاعِثْهُ وَاصِلْ لِهِ مَا إِذِكُمَّا وَكُلَّهُ وَلاَ نِكُلِّي لِلْنِفِسُ طَفَّهُ عَبْنَ الْحُدُلِيَّةِ وَبُالِعًا لِمِينَ الرَّمْنِ الرَّجْمِ لِاسْرَيْكِ لَكَ مَعْ لَا لِنَهُ عِلَا أَوْرَبِ إِنْ يَهِمُ السَّفُلَا قَالِ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُلَعُ شِكَ مِنْ عِنْ جَلِالكِ أَنْ تَفْعَلَ جِمَا أَنْ أَهُمُ لُهُ وَلا نَعَعُ لَهِمِ مِا أَنَا آهُ لُهُ فَأَيِّكَ اللَّهِ فَاللَّغَوْيَ وَاهَلُ ٱلمَعْفِعَ اللَّهُ مَا يَدِ إِحْمَالُ حَمَّا اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ طارِقًا عَيْبًا وَانْوَكُمُ لُعَلَيْكَ وَحِيبًا وَاسْتَغَفِّيلٌ فَوَيًّا وَأَشْهَالُنُ لا الْهُ إِلَّا أَنْتَ شَهَادَةً الْبَيْ لِمَا عُنْهِي وَ الفي بهارة وادخل في التبي واخلو جيان وحلا ٱللَّهُ مَّ وَاسْتَلْكَ فَعَلَاكَ الْمَالِيَ وَلَوْكَ المُنْكَرَاكِ وَيَّ

الْسَاكِبِنِ أَنْ تَعَنْفِرَ لِهِ وَتُرْهَيَى كَاذِالْدَتْ بِقِوْمِ فَسَوَّ ٱوْفَيْنَةُ ٱنْ تَقِبَح الْكِ وَتُودِّينَ عَنْ كُلَّ مَفْنُون وَ اسْعَلْكَ حْتَكَ وَدْتَ مَنْ الْمُبْتَ وَدْتَ مَا نُقِرِّبْ حُتْ هُ إِلَّاللَّهُ مَّ احْمَلُ لِمِنَ الذَّوْبِ فَرِّهَا وَتَخَرُّاوَ وياق اجْعَلُ لِالْكُلِّ خِرْسِبِ لِأَاللَّهُ مَّالِةٌ خَلْقٌ مِنْ خَلْفِكُ وَكَوْلَوْكَ عَلَا مُعْوُقٌ وَلَكَ فِهَا بَهِيْ وَبَبْنَاكَ ذُنُوْبٌ ٱللَّهُمَّ فَارْضَ عَيِّخَلْفَكَ وَمِنْ دُفَوْةِ مِرْعُلَى وَهَنْ لِيَ الْدَّنْوَبِ كُلِّهَا الِّهَ بَبِينَ وَبَنْ اَكَ لَلْهُمَّا مُعَلِّ فِحَبِّرُا تَجِيدُهُ فَاتَّكِ أَنْ لَا تَعَمُّلُهُ لَا تَجِدُهُ عَيْدُ إِنَّا لَلَّهُ خَلَقْيْنَ كَاارَدُكَ فَاجْعَلَيْ كَانِحِتْ اللَّهُمُّ اغْفِلْنَا وَارْهَنْنَا وَ اعُفْ عَنَّا وَتَفَيَّلُ مِيَّا وَادْخِلْنَ ٱلْحِنَّةُ وَنَحِيَّا مِن التَّارِوَاصْلِإِلَنَاشَانَاكُلَّهُ ٱللَّهُ صَلَّا عَلِيْحِيٌّ النَّبِيُّ الْأَيِّ عَدَدَمَنْ صَيَّا عَلَيْهِ وَعَلَامَنْ لَوْضِلًّا عَلَيْهِ وَاعْفِرْ لِنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَتَفَتَّلُمْتِنا

انِّكَ أَنْ الْعَفُولِ لِحَّجُ اللَّهُ مَّرَتَ الْبَهْ الْحَلْمِ وَدَتَ الْكُنْ وَأَلْعَثَامِ وَرَبَّ الشُّعُرُالِحَالِمِ وَرَبَّ الْحِكُّ وَالْحَرْلِمِ بَلِّغُ لَكُ بَيِّيكُ عُكَّامٍ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَّا السَّالِامَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّ السَّبَعُ المَثَابِي وَالْفُالْ الْعَظِيمِ وَرَبِّ جَبْرَالْمَيْلِ وَرَبِّ جَبْرَالْمَيْلِ وَ ميكا بنا واسراف ودبُّ المَلْآيَادُواْ الْحَافَا مُعَيَّى عَلَّ عَلَيْ خُدُّ وَالْ مُعَدَّدُوا فَخَلْ جَكُذُا وَكُذُا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّالُهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اركب التملوات السبع وركب لأرضبين السبيع وما مِهِيَّ وَمَا بَهُمُنَّ وَبَاسِمُكَ الذَّبَيرِ أَنْ فَالْلَهُ إَا وَمِير احْصَيْتَ كُبُلُ الْجِارِ وعَلَدَ الْرِمْ الْ وَبِهِ مِنْ الْأَوْمَ الْمُ وَيَرْجُهُ فِي لَوْ خُلُونُ لِي إِلاَّ لِي لَوَ بِدِنْ إِنَّ لَا أَلْمَنَ وَمِيْ تَفْعَلُمْ الشَّاءُ وَنَعَارُمُ الزِّبِدُ وَبِهِ مَعُولُ السِّيَّةَ كُنَّ فتكوفي الله تمرواسط لك باينك الأعظم الذيحافظ سَمَّلِكَ بِرِلسَّا لَلْوَنَ اَعْطُيْهُ مُرْشُولُهُ وَاذَّا دُعَاكَ بهِ اللَّاعُونَ اَجْبُهُمْ وَاذَا اسْتَجَارُكَ بِأَلْسُتَحَ وَنَ

أجرته كم والحاد عاك بوالمضطرف أنفأنه فم والألشق بدِ النَّكُ النَّشَعْ فُونَ سَفْعَهُ مُ وَاذِالسَّاصُرَخَكَ بِلِهِ المندة المُسْتَصْرِخُونَ اسِتَصَرْخَهُمْ وَفَرَّجْبَ عَنْهُمُ وَإِذَا اللهُ بدالطاربون سيغت ناأته م واعننه في واذا انكب التَّانَّبُونَ مَبْلِلَهُمْ وَمَبْلِتَ تُونَّبُهُمْ فَإِيَّا مُسْلَكَ بِهِ الستيلة ومولاي والطي اجي ابتو مارحا في والحفة وَنَاكِنَرَيْكَ نَادِنْمُونِ وَنَا ذَحَبَهَ } وَنَا إِنَّهُ وَلِينِي وَ دُنْيَاى وَمُنْفَلِيَ بِإِلِكِ ٱلْأَسْمَ لَمَزَزَ لِإِلَّا عَظَارَنْكُ لذَبْ لِالْكِفْفِرُهُ عَبْرُكَ وَلِكِرَبُ لِللَّهُ شِفْهُ عَبْرُكَ وَلِيَّ لأبَعْنُ دُعَلَا ذِالتِيهِ عَبْرُكَ وَلَذِنْ فِي إِلَّهَ مَا زُنْكَ هِأَ وَقُلَّ مَهُا حَيًّا يَ عَيْدَكَ بِفِعُلِهَا فَهَا أَنَا ذَا فَكُ ٱلثَّيْكُ خَاطِئًا مُنْ نِيًا فَرَضَا مَتْ عَكَالُا لَارْضُ بِارَحُبِتْ وَصَنَّا عُلِّ ٱلْحِبِلْ وَلاَمْلِهَا وَلاَمْلَخَا الإِلاَئِكَ فَهَا أَنَا ذَابَهِنَ يَكُ وَلِيَّ فَذَا صَبِّحَتْ فَي أَمْسَيْتُ مُذَيْبًا فَفِيرًا فَحِنَّا جَالًا

اَجَدُ لِلَهِ بْنِي غَافِرًا عَبُرُكَ وَلالكِيمْرِي جَايِرًاسِواكَ وَأَنَا اقوْلْ كَامَالُ عَبْلُكَ دُواللَّوْنِ حَبِن تَعَبْنَ لَهُ فِالْظُلَّا رَجْاءً أَنْ اللهُ وَعَلَيْ وَلَهُ عُلِينَ خِمِنَ الدُّنُونِ لِالْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سُبْحًا نِكَ إِنَّ كُنْكُ مِنَ الظَّالِبِينَ فَاتِّبَ اسْتَنْلُكُ إِسْتِيكِ وَمُولاً يَ إِينِكَ ٱلْفَطِيرُ الْمُعْظِمِ اَنْ لَتَبْعَيَكُ عَأَلِم وَتُعْطِبَيْ شُوْلِ وَمُنَّا يَ وَأَنْ نَغِيَّلَ لِمَ ٱلْفَرْجَ مِنْ عَنْدِ نة المَّهُ نُغِيْرُوا عُظِمُ عانِهِ إِوَا وُسَعِ مِنْ فِي وَا فَصْلَاحَمَدُ وَمَا لَمْ رَزُلُ تَعْوَدُنيهُ إِللَّهِ فَإِللَّهِ فَالرُّوقِينَ الْمُتَّكِّرُ عَلَيْكًا الْمَنْهَى وَلَحِعُكُ لَهِ ذَلِكَ الْمِيامَا ٱلْفَيْتَهِي وَتَعْفُو عَنْ ذُنوْجِ وَخَطَالًا ي وَاشِرَاجِ وَاجْنِرا مِي إِلْوَيْنَاخِ حَةِ صَلِ لَعَهُمُ الدُّنْ الْبِعَهُمُ الْأَنْ اللهُ مَّلِهُ اللهُ مَّلِهِ اللهُ مَقَادُ بُواللَّهُ لَوَالنَّهُ الرَّوَالتَّمُولِ وَالاَّرْضِ الْمُتَّمِينَ وَٱلْفِيرُوالِائِيرُوالسِّرِفَالِولا إِلهُ إِلهُ وَبِينِ فَذُنْنِا وَالْمِيرِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّا لَهُ مَلَّا لَهُ مَا لِللَّهُ وَعُلَّاكُمَّةً وَعُلْكَ مَقَّ Silv.

وَلْفَا وَٰكَ حَقُّ لِازْمُ لِالْدِي مِنْ لُهُ وَلَا بِحِيدَ مِنْ لُمُ فَا نَعَلَ جِكَذَاوَكَذَا ٱللَّهُ مَنْكُفَّاكُ بِرْزِجْ وَرُزِقِ كُلِّذَا اللَّهُ مَا كُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل خَبْرَمَ لَهُ عِنَّ وَالْرُمُوسَ مُولِ وَادْسَعُ مُعْطِ وَافْتَ لَحُرْجِيًّ وسيع لي في رُزِق ورُزِي عِنا لِي اللَّهُ مَا الْجَعَلُ لِمِهِما تَقَضِّي وَنُفْتِ رُمِّنْ لَأَمْرِ أَلْحَنُّومٍ وَفِيمًا تَفْنُ مِنْ كَالَّهِ وَالْحَالِمِ مِنْ لَا مُوالِحِكِمِ فِلسَّلَةُ الْعَنْدِونِ الْعَضْاءَ الَّكَ لَا بُرُدُّ وَلَا يُسَالًا لَ اَنْ تُصَلِّعَ لَلْهُ عَلَّا وَالْحَدَّةُ وَالْحُمَّةُ وَالْحُمَّةُ وَانْ نَكُنْبَجَى مِنْ حِجَّاجِ بَبْنِكَ أَكَالِمِ أَلَمَ ثُورِ يَحْجُهُمُ أَلْسُكُورِ سعيم المغفورين الكقرعة مسياله الوسعة ٱدْدَافَةُ لَا لِسِّيحَةَ اَبْلَاثُهُ كُلْمِنْبَنِ فَوَفَهُمُ وَانْ تَجْعَلُهُمُ تَعْضَى وَلَهُ لِنَا لَا يُصَلِّعُ عَلَيْهِ ۖ وَالْمُحِلِّدُ إِنْ نُطِيلُهُ وَمَنْكَ دِمَيا إِدِ وَتَرْمَدَ فِي فِي زِي وَلْعَا فِيَذِي كُلِّ اللَّهِ هِمِّ مِنْ الرَّدِينِ وَدُنْيا عَجِ الْفَرْجُ وَعَامِلَهُ فَالْحِلَةِ لِحَ لِمَنْعَيْنِينَ الْمُؤْدُولِ إِنْ مَنْ شَانُهُ مِنْ مِنْ مِنْ إِنْ لِعَبِي إِنَّاكًا

جُواد كُرِيمِ روف رجم ما كَالنَّا الْبُولُ اللَّهُ عَنْ إِمْ الْهُولُ وَأَنكُلُولُ الْجُوْمُ وَانْ عَيْهِ وَمُ لاَنا الْمُذَاكِسِينَهُ وَلا نَوْمْ وَأَنْ اللَّطَيفِ أَلْحِبَ رُولا حُول ولا فُوَّ اللَّالِلَّهِ الْعِيلَالْعَظِيمُ وَالْحُدُلِيِّهِ وَسَالُعًا لِمِينَ وَصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وعَلْلَهُ فِل مَنْ وِالطِّلْبَينَ الطَّاهِنَ الْمُصْطَفَيْنُ الأَخِيا وسَسَّا مَسْلِمًا حَفَاتُهُ إِنَّ فَيَالْأُسْبُوعَ وَكَانَ دِيفَاتُهُ بِعَالِحِهُ عِبَالْكُولُ لِللَّهِ الَّذِي لا مِنْ شَيِّحُ كَانَ وَلا مِنْ تَبْعُكُونَ مْافَدْكَازَ صَنْتَ شَهِلِ بَجِدُوثِ الْأَشْيَاءَ عَلَا أَرْيَتَ وَبِمِا وسمها بدمن البخ على فدريه ويمااضكم البكوين الْفَنَاءَ عَلَادُوامِهُ لُوَجُهُ لُهُ فَيُؤْلُمُنِهُ مَكَانٌ فَيُدُولُكُ بأيني ولاله شيه ولامثال فروسف بكفته ولَمْ يَعَنْ عَنْ شَيْعُ فَيَعْنَ لِأَبْحِيثِينَ مِنْ أَنْ إِنَّا مِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَامُتُ فِ الصِّفاتِ وَمُنْتِعُ عَنْ الْأَدْرَاكِ بَمِالْكُمُ مُنْ صَرَّةٍ الذُّولِ وَخَارِجُ بُالِكِمِ نَاءِ وَالْعَظَرِ مِنْ مَبِعِ تَصَرُّونِ



ج فَحُ اللَّاكِ مَلكُولِهِ مُقْنَدُ رُبًّا لِالاً عَمْنَتُ الكِبْرُا وَمْتَكَانَّ عَلَا لَاسْنَاءِ فَلادَ مُنْ غُلِفْهُ وَلاوصَفْحِيْط برِمَدُ حَضَعَتُ لَهُ رِفَا لِ الصِّمَائِ مِي لِمُحْوَمِ مَا رَاهِمَا واَضْعَنَتْ لَهُ رَوْاطِنْ لَكُسْلِنَا بِي مُنْتَكُّمَى شَوْا هِرَفْطَارُا مُشْتَشْهُلُ بِكِلِّيَّةُ أَلَا مُنَاسِ عَلَا بُوبِيِّ مِنْ فِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِنِ عَلَاثُدُرَتِهِ وَبَفْطُورُهُ اعَلَافِدُمْنَهِ وَبَزُوا لَمُاعَلَامِنَا فَلَالَمُا عَبِينَ عَنَا ذِنَا لِهِ وَلَا خُرُومُ عَنَا خِاطَنِهِ هِيا وكالفيخاب عن احضا لله لها وكالفيناع من فأدرك عَلَمُهُ اللَّهُ إِنَّانَ الصَّنْعَ اللَّهُ وَيَرْكِبِ الطَّبْعَ عَلَيْهِ دَلْالَةٌ وَيَجِدُونِ الْفِطْرَعَلِيهِ فِيزَمَّةٌ وَمَا خِكْمِ الصَّنْعُ عَلَيْهِ عِبْرِهُ فَلَا السِّهِ حَدَّهُ مَنْهُ وْتُ وَلَا لَهُ مَثَالُ مُضَرَّدُ نَعْالِعَنْ ضَرُبُ إِكَامْنَا لِلهُ وَالصِّفَاتِ الْخَافُونَ إِثْلُوا كَبُرُواوسُ نَطَانَ اللهِ الذِّي خَلَقَ الدُّنْيَ اللَّهَا الْحَالَةُ وَالْبُودِ وألاجرة لِلْيَعِنَاءَ وَالْخُلُودِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ الدِّيَ كَانَفُونُهُ

مااعظ فآسنا وإن خازالك في المنزو بلغ العالة القضوى لأبخور في حكم اذاقصى سنفان الله الذا لأرده ما قضي ولا يُعْرَف ما المضر ولا يُمنع ما اعظ وَلَاهِمُ عَوْ وَلا يَنشَىٰ حَلا بَعْجَالَ بَلْمُ هِلُ وَلَعَ عَوْدُ تَعْفُوا وَبَرْحُمْ وَيَصِيْبُولَا إِسْتُلْعَالِعَعَا لُوَقُمْ لِسُمَالُونَ وَلا المارة الله الشفاك وللمطبع له المنافي لي الموات برا لفي الم مِمَّنْ دَعَاهُ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْبِرُّ الرَّهُ مِنْ كَجَالَكُ ظِلْهِ عَنَّمَ بِحِيْلِهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ٱلْجُبِّ لِنَ الْأَهُ أَيْضِ صَوْلِهِ السَّمِيمُ لِمُنْ أَلْبًا أَهُ لاَ عَنْضِيرٌ والرَّوْنُ بَمْنَ عُلَّا لِنَفْزُ بِحَهِيِّهِ أَلْعَرَبْ مِيَّنْ دَعَاهُ لِيَفْدِ لِكُرْبِرُوعِيِّرُولًا الدَارِّاللهُ الْحَالْمِ عَنْ الْحُدَجُ الْمَالِهِ وَانْحُرَبَ عَنْ بَيْنَاتِهِ وَذَانَ بَالِحُوْدِ فِكُلِّ خَالَانِهِ وَاللهُ الْكِزُ الْفَافِمِلْلِأَضَالَا الْنْعَالِمِ عِنْ لَأَنْذَا وَالْنَفِرَ وْبَالِتِ فِعَلَّمِهِ عِلْمِهِ الْعِبَادِوْتِ الْكُولُا عُجَةِ لِبالْكُلُونِ وَالْعِنَّ وَالْمُوَيِّدُ الْمِلْ عَلِي وَالْفَاهُ

ٱلمذُحَّتِي بِٱلكِدْنِآءِ وَالْعَظِّيرُ وَاللَّهُ ٱلَّذُلَّ فَكُولُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّه السُّ بْلُطَانِ وَالنَّالِبُ بَالِحُجَّةُ وَالْبُرُهَانِ وَنَفَاذِاْ لَيْسَهُ فِي فِكُلِّجِينِ وَأَوْانِ ٱللهُ مَصِيلَ عَلَا يُحَيِّ عَبْلِكَ وَرَسُو وَاعْطِهُ الْهُوَمُ انْضَنَا لَا لُوسَا لِمَّلِ وَاشْرَقَنَا لَعَظَاءِ وَالْمُعَلِمُ الحباآء وافتها كمنازل واسعك الجدادد واقراكم كالمغاثن ٱللَّهُ يَ صِلَّعَانِ عُلَا عُلَيْ وَالْ مِعْلِ وَلَعَظِلْ لُوسَبَلَةً الْهُزْنِي وألمكان الرقنب وألغنبطة وشرت المنث تعلى التصبيت ألأوف وألغاية القصوى والرمنيم الأغلاطة برضى وَنَذِهُ لَجُكُ الرِّضَ اللَّهُ مُّصِّل عَلَا لَحَكُ وَالِهُ عَلَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ امرَنَ بطِاعَمْ وَاذَهُ بِينَ عَنْهُ لِرِّجُسَ وَطَهَّزُهُ مَعْهُمًّا ٱللّٰهُ صِيلٌ عَلَا نُحِيُّ وَالْ حَيِّ الذِّبِي ٱلْمُنَهُمُ عُلِيكُ استحفظ م كُنْبُك وَاسْتَرْعَبْهُمْ عِنْ ادْكُ أَلَّهُمَّ صَلِّعَالَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيهُ وَرَسُولِكَ مِبْلِكَ عَلِيلًا وَسَيِّدُ الْأَدَّلِينَ وَالْاخِرِينَ مِنَّ الْأَبْنَيْ إِء وَالْمُسْلِينَ

وألحِلُوا جُمْعِيدِ فِي عَلِ الْدِ الطَّبِينِ الظَّامِينِ اللَّهِ الْمُرْكِمُ بطاعم أ وُجُبُ عَلَيْنا حَقَّ مُ وَمُودُ فَمُ اللَّهُ إِلَّهُ مُ استَلْكَ أَسُوال وَجِل مِنْ عَفِيا بِكِ خَادِير مِنْ نَفِينِكَ فِزَعِ الْهَكَ مِنْكَ لَمْ بِجِيدُ لِفِنَافَيْدِ نُجِّلِ عَبَرُكَ وَلَا أَمَنَّا غَبُرْفَنَا أَنْكَ وَنَطُوُّ لِكَ السِّيِّدِي مَوْلًا يَ عَلَاطُولِ معضبة لكاقضيلن اليك وانكات ستقينى الدُّنُونِ وَحَالَتُ بَبِينَ هُ بَيْنَاكَ لِآنَكَ غَاذُ الْمُعْتَمَ لِهِ وَ نَصَالُ الْمُنْصَيد لانتَفْصُلَا الْمُواهِدِ لَانتَظْلُلُكُ فَلَكَ لَيَنْ الْعِظَامُ وَالنِّعُ أَلِحِينًا مْ الْمَنْ لاَنَفْضَ ﴿ النَّهُ الْمُنْ وَلابِيبِ لُمُ لللَّهِ لاَنْوالْ الْعَبُولْ وَلا تَعَنُّ مَنْ حَكُمْ وَلا سْكُونْ لَوْرَلْ سَيِّدِي وَلاَنْزالْ لاَبْنُوادِي عَنْكَ مُنُوارِفِكِيرِلَ مِنْ لَاسَمَاءِ وَلاَ تَحْوَمِ تَكَفَّلْنَ الْإِذَاقِ يْارِّزْانُ وَتَفَكَّسَتْعَنَانُ نَتَنَا وَلِكَ الصِّفَانُ فَتَعَنِّيْ عَنْ أَنْ يَهُ طَ مِكِ نَصَارِ مِنْ اللَّهُ الْحَالِي لَعَيْكُونِيْ مَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَنُوجَالْمُنْكَالَاعَنْ اللَّهِ لِلْإِحْالَةِ بِلْ أَنْكَ ٱلْفَرْدُ الْأَوَّلُ وَٱلْإِزْوْدُوْالْعِرْالْقَاهِرِجَ لِلْأَلْعَظَآءِ سَالْبِعِ النَّعْمَاءَ الَّهُمَنْ بيّاك المالة مُجْادِنَكُ عَنْ ظُلُمُ وَأَسَاءً بِكُلِّ إِنْ الْمَحْكُ لُكَ بَحُلُ وَجِ الشُّلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ يَعْتُمْ لُفَالِّكُ كُدُوا لُحُلُ كُلُّوا لُحُلُّ كُولِّكًا كُولَّاكُ الْمَالُكُ لَمْ مَهُ وَالرَّبِّ السَّرْمَةُ أَنْفُنْكُ لَيْنَاءَ الْبُرالْ فَأَحْكُمْهُما وكالع بالطُف ِالنَّعَامُ بِوَتَعَالَبُ عَنَا إِنْ فَاعِسَا فِلَعَنَ أَنْ فَهُلَا والنا فيك مُكُمُ التَّنَيْرِ أَوْ يُخْنَالَ مَنْكَ خِالِ حَنْفَكَ يُرِاحِكُ عنا النَّبُدُ بِلَ وَبُوْحَدَ فِ الرِّيَّاءَةُ وَالنَّهُ ثَالِن مَسَاعُ فَاخْلِلا التَّخَوْمِ لِلَّوْنَلْلِثَقَ سَخَالَتُ لَهُ الْمَاطَةِ مِكِنَّ مُحُوثِ مِمْ لِأَخْلُلُا أواس اَوْمُنْشِلَ لَكَ مِنْهاجِيِّ لَلْمُصَلِّفِها رَوِّناكُ أَلاَّ وُهام فَاكَا لَكُلُ مُولِايَ نُفَادُ الْخَلَقِ مُسْ تَخِذُ بَيْنَ بِافْرِ الرَّنْسِيَّةُ وَمُعْيَرِينَ خُلْضِمِينَ لَكُ الْعِبُودِيِّ إِلْمُعْ إِنَّانُ مِا اَعْظَمُ الْكُ وَاعْلِمُكَانَكَ وَأَنْطُقَ الصِيدُنِ بُرُهُانَكَ وَانْفُنَّا יווי المُرك وَلَحْسَنَ تَفَكُّ بِركَ سَمَكَ الشَّاء وَقَعْمُ وَحَقَّلُ

الكرص ففض الكرخت منها مناء يجاجا وتنا أادخراما نستجك تبالفا وتجرث بافرك ميا فهاوفاما على يأو الْشِبِّ إِنْ كَالْمَرْ فَهَا فَيَامَنْ تَعَرُّ بِالْبِعَاءِ وَهَمَّ عَلِيَا فُوالِفِئَّا ٵڲۯؠڞؙۏٳؽؘڣۜٳٚڸػؘڎ۫ؠؖۺٛۼۣڔڮۺۜڡؙڹٳڷ۠ۻ؆ۣؠٲؠ۫ۿۅٙڡٵڡؚ جِكُلُّهُ مُنْ يَحِي لِكُلَّ بُيْرِ إِنَّ لَنْ الْبُومَ عَاجِيْدِ إِنَّا لَيْ الْبَالِيَّةِ وَالِيَّا اَنْهِلُ فَلاَنْرَدُّ كَهُ خَالَبًا مِمَّا رَجُوبُ وَلاَ يَخُونُكُ عَنْكَ الْذِفْخُنَا لَهُ لِي فَلَعَوْتُ فَصَيِّلٌ عَلَا مُحَلِّوالْ عَلَّهِ سَكِنَّ دَوْعَيْ وَاسْنُوعَوْرَ فِهِ وَارْزُفْتِي مِنْ فَصَالِكَ الواسِع ذُرُفًا واسِعًا سَأَتُعًا صَنَيْنًا مَنْ عَالِكَ بَلَا فِي فَعَا الله عَلِمُ عَلَجُ إِنَّا فِي بَوْمَ الْفَالِيِّ وَاغْفِي لَهِ خَطَالِناً فَعُنْ الْوَحْسَانُ فِي تَجَاوَزْعَنْ ذُنْوِجٍ نَفَالْ الْوَتَقِبْ فَالَّكَ عيث مندو وت فرف فأدرغاف فالمرتب والمرام فبوه وذاك عكيا يتبر وأنك احت أن الخالقين ٱللَّهُ مَّ افْنَصَنْتَ عَلَّ لِلْأَمَا وَوَالْمُهَالِ وَعُفِوقًا مَعَلَّمَا فَعَلَّمَا فَعَلَّمَا فَعَلَّ

وَأَنْكَ وَلَا مَنْ حَطَّا لَا وَزَارَ وَحَقَّهُا وَادَى لَكُمُ وَعِنْ الْمُؤْلِ عَبَهِنِ فَاحْمَى لَهُنَّ عَنَّا لِيَهَا وَاغْفِرُهُمْ أَكَارَحْ الْكَكُلِّ الْإِلْمَا مُوحِيرٍ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِاتِ وَٱلْأَخُوهَ وَالاَحْوالِ بِلِوَا وَٱلْحِقْنَا وَاتَّاهُمُ مُاكَّاثِهُ إِنَّ إِنَّ وَانْجِ لَنَا وَكُمْ مَبَّا إِنَّ الْجُلَّا لِللَّا ٱلْأَخْيَا دِاتِكَ سَمِيغُ الثَّغَاءِ مِرَبِّ جِيْبُ لِيَاتَثَاءُو َ مِلْعَا صَلَّى اللهُ عُلَاسَيِّيلِنَا نُحَدَّ وَالْهِ وَسَلَّمَ لَنَهُمُ الْحُفَامُ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المِوْمُ لِسَّبِكَ أَلَيْهُ لِيِّهِ الدِّبِي فَهُ لَا رَجْالِي بَعِنُوهِ فِي 训 المَكْ يَحِيْنِ تَجَاوْدِهِ وَصَيْفِهِ وَقَوَّى مَنْ فِي ظَهْ يَهِ وَ Je Je العِدُومَة بماعته من جوده وكرمية ولمن لله مع بالأ مقاء على معضيته وتقصيح فظاعيه وما بحق عَلَيْ مِنْ اعْلِمْ الدِحْشَيْنِهِ وَاسْتَشْعًا خَيْهَا مِنْ الْمِيْرِينَ اروا نَوْاتِرُمنِنَهِ وَتَظَاهُرِ نِعَيْرِوسُ عُلَالَةُ اللَّهِ الذَّي سُوكُلْكُلُّ مُؤْمِرِ عَلَيْ وَرَضَ طُرُكُلُ خُاجِدٍ إلَيْ وَلا لَيْسَتَغُمُ اكُلُ الله بغضيل ما لكية ولا إله الآاللة المفيل عاس

النَّاوَ النَّوَالْ عَلَّامُنْ اللَّهِ الْمُعْلِمُ فَالْمُ اللَّهِ مِنْ عَظِيمُونَا اللَّهِ مِنْ عَظِيمُونَا المناخط على من قيط مِن واسع مَمْتِ ويَكُسُ عَلَا إِلْ مَعْدِواللهُ أَكْبُوطُ إِنْ كُلِّ شَيْعٌ وَمَا لِكُهُ وَمَبْ لِكُلِيَّةً الله والله البُرك الله المُرك الما المواهد المواهد الله المرك المر المَيْلِ عَلَى عُلِي عَبْدِكَ وَمَدِيِّ إِنَّ وَرَسُولِكِ المَيْزِكَ المَيْزِكِ المَيْزِيلِ المَيْزِقِ المَيْزِلِقِ المَيْزِلِقِ المَيْزِيلِ المَيْزِلِقِ المَيْزِيلِ مِنْ المَيْزِلِقِ المَيْزِيلِ مِنْ المَائِقِ المَيْزِلِقِ المَيْزِلِقِ المَيْزِلِقِ المَيْزِيلِ مِنْ المَائِقِ المَيْزِيلِ مَنْ المَائِقِ المَيْزِلِقِ المَنْ المَائِقِ المَيْزِلِقِ المَيْزِلِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَيْزِلِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَيْزِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِيلِ المَائِقِ الْعِيلِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ المَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِيلِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِيلِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِيلِقِ الْمَ الله الماهدك النَّهِ النَّهِ وَعَلا اللَّهُ الطَّيِّبِ الطَّيِّبِ الطَّالِمِ اللَّهِ اللَّ وَ ٱللَّهُ مِلْ إِنَّا السَّفُلِكَ سُعُلِكَ مُعْتِرَفٍ مِنَ نُبِيرُنَّادِمٍ مَلَا لُوْلَا التبيتيه وانت أؤلى مِن عُمُّ لَدُوكُ فِي خَادُ الْعُفَوْعَا مَنْظَلَمْ فَلَا فَعَبَّ عَالَدٌ فُوب فِي مَهَاوِي لَكَا فِي اللَّهُ وَلَحَاطَدُ يُّالْاثَامُ وَيَقَبُّنِ عَبُرَمُ شَيَفِلِ إِلَى إِلَاثَامُ وَيَقَبُّنِ عَبُرَمُ شَيَفٍلِ إِلَى إِلَاثًا مُنْ كَالُمُ تَعَلَيْكَ ٱلمُعَوَّلُ فِالشِّيِّةَ فِوَالرِّخَاءِ وَانْتَمْلِكَا الْخُالِّفِي الْعَرِيقِ وَادْعَنْ مِنْ كُلِّ مُهَنِيقَ وَالِدَّا يَحْصَلُ تُستِيدِ عِكَانْتُ المنافق العضيل للطاح المنافق المنافق في المان المنافق المانية المنافقة المن عَنَالُنُونِينِ إِنَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكشف الكروح إنساع للم الغنوج ستال العبوج يست ٱلكُوْبِ لِمُنْتَكَ ٱلْبَاحِ الرَّحْمُ الْنَهَى تَسْرَمَلْبُ بِالرِّرُوبِيَّهِ وتوحدت بالإلط إ فوتنزهت مِنْ الْكَيْدُوت الْمَالْكَيْدُ واصف تحدُورًا بألِكَيْفُوفِ فَ وَلاَ تَفَعْ فِهُ أَلَّا وَهَا مِ بِالْلَائِيَّةِ فِوَالْكِينُونِيَّةِ فِلْكَ الْخُلْعَلَدَنَعُ الْفَ عَلَى الْكَنَامِ وَلَكَ النُّسُكُرُ عَلَا كُورُ إِللَّهَا لِي وَالْكَبَالِ وَالْكَبَالِ الْمِيلِيُّ ٱلْحَيْرُ وَانْتُ وَلَيْهُ مَبْهُ لِمَ الرَّغَالَيْ فِي غَالَةُ ٱلْكَطَالِكِ لَفَّنَّ النيك بسعة رخميتا تالخ وسعت كُلْشَعْ فَعَلْ أَرْى الارتباركا دوتطلع علاضمري وتعكم اليرج فلايخفظ عَلِيْكَ الْمِرْفَ وَانْكَ أَمْرُكِ إِلِيَّ مِنْ حَبْدِ اللَّورَبِ فَنْتَقَالَّ تَوْنَهُ الْاعُودُ بَعِنَهُ هَافِيهُ النَّفِيظُكُ وَاعْفِرُهُ لاارجع معهاال معصيات فاكرم ألكرمين إان اللَّهُ يَ أَصِّلُ فَنَ عُلُوبً الْمُفْسُدِينَ فَصَلَا يُنَامِصُلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل الِّياهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى



صَنِعُ لِمِنْ لِعَيْوُولَنْ مُنْهُ لَيْ غَيْمُ لِأَمْنِ هُوْمُورُودُمُونُ مَعْنْ خُالِجَوْلِدِ وَالْحَلْقُ لَهُ عَبْدُ وَالْمُنْهِ مَرَّذُالْمُووفَصِلَّ عَلْحُةً يُوالِ ثُعَيِّ وَخُدْعَكَ إِخِسَانكِ النَّهِ فِهِ رِلْفِيْعَنِ الْعَرَبِ وَالْبَعَدِي وَالْكُلِيدِ الْأَوْلَ الْمُوانِ وَالْانَوَالْ الْخُلِيدِ بِالِّذِينَ غَمَّ هَمْ بَيِعَة تَطَوُّلكَ وَكُوامَنِكَ كَمْ وَتَطَوُّلكَ عُلَمْ اللهُ عَلَمْ وَالِهِ وَسَلَّمَ خُدُارِكَ جِيْلًا وَاغْفِرْ لِحَ وَلَلْمُؤْمِنِهِ مَا وَالْوَمْنِاتِ مَعْ الْأَبَاءِ وَالْآمَانِ وَالْأَخُوالِ عَالَكُمُ الرَّاحِينَ ذُعَامُّهُ الْبِي الْأَعْلِ الْحَالَ الْحَالَ الْعَلَا عَلَا عُلِيهِ وَٱنانِهِ وَالْحَدُ للهِ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ إِنَّ ذَنِني كَانِ لَكُرْمَ مِبَّا فِجَنْدِ عَفْوه وَجْرُفي وَانْ عُطْحِمَتِنْ عُنْكِ وَمُنْعَالًا وَمُنْعَالًا وَمُنْعَالًا الله النَّهِ وَمَعَالُتُمُوانِ بِغَيْرِعَكِ وَأَنْشَا حَنَّا لِلَّهِ بلاامَدٍ وَخَلَقَ الْحَلَاثِنَ بلِاظَهْرَ وَلاسَنَدِ وَلَا الْهَ الْكُ اللهُ الْمُنْ نَانِهِمَنْ عَنَا عَزْ لِمَا عَنِهِ وَعَنْعَنْ إِنَّ وَالْحَيِّدُ

مَنْ يَجُ فِمَعَضِينِهِ وَاسْتَكْرَعَنْ عِنَادَنْهِ ٱلْعَدَّ لِلْمَنْ لمادي فيه وصَلاليه لِنَبْت حُيَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ بْسَوْعَافِئِدِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَجُوادُ الْكَرِيمُ الْنَهَ لِلْهَ لَعَبْلَ عَيْدِم احْسٰانِهِ وعَجْلِيمِا مُنْيِنَانِهِ عَلَىٰجَبِعِ خَلْفُلِهِ هِٰإِ أَيُّهُ وَلَالْفِئَةُ وَسُلْطَانِهِ عَلِيرِ سَبِيهِ عَالَهُ اللَّهُ مَرِلَّ عَلِي عَلَيْ وَعَلَى اهَلِيَنْ لِهِ كَافَضَ لِمَاصَلَيْتَ عَلِا يَرْهِيَمُ وَالِ ارْهُمْ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَمِيثُلْ جَيْلُ لَلَّهُمْ إِيِّ اسْتَلَكُ مُؤْلِلًا مُدْنَا إِكْفَيْتُهُ مَعْاصِيهِ فِي ضَيْقُ السَّالِكِ وَلَيْزَلُهُ عِجْرُ سُواكَ وَكُلُّ لَهُ امْلُ عَبَرُكَ وَلَامْعَنْ الْمُؤْوَلُ مِعْدِمِنْكَ وَلَامْعَتُمْكُ عَلَيْهِ عَبُرُكَ أَنْ مَوْلا مَل لَهُ وَمُنْ تَالِيَّةٍ مَنْ لَا اللَّهِ عَبْلُ اللَّهِ عَلَّا وَاهْلُنْهَا بُطِوُّ لِكَ عَبْرَهُ وَهِّلْهَا وَلَوْيَهُ إِلَّا مَنْعُ وَلَا اَكُلُ كَا اَعْظَاءُ وَكُلَّ اَفْ كَاسَعَنَكَ شُوَّالُ مِلْيَّ ثُلَادَتَ اَدُوْلِقَ عِيادِكَ نَطْوَيْ مِنْكَ عَلِيهُ وَتَفَصَّلُ مِنْكَ لَدَهُمُ اللَّهُ مَكِلَّتَ الْعِبْ الدُّهُ عَنْ الْوَعْمِلْمَيْ لَكُ وَهَفَيْكُ

أَلُالُهُ نُعَنْ نَعْرُ عَامِيكَ وَتَعَضَّلُكَ وَقَدُنَّكُ نُكَّالُكُ بِقِيَّصْهُ الْيُلِكَ إِنْ أَخَاطَتُ بِحِالدَّنُونِ وَأَنْنَا رَعُمُ الْأَلْهِ وَالْرَمْ أَلَاكُومَ إِنَ وَاجُودُ أَلَا مُؤدِينَ وَأَنْعُ إِلَّا رِقِينَ فَتَكُ الخالِمةِينَ أَكُو وَلُهُ الْاخِوْالطَّاهِ لَلَّهِ الْجَلَّ وَالطَّاهِ لَهِ الْجَلَّ وَاعْرُهُ ارْءَ فْ وَالْرُمُ مِنْ انْ نُرْدَمْ نَا مَا لَكَ وَرَجْ الْدُ وَطَيِح فِهِمَا عِنْكُ لَكَ فَالْكَ أَلِحُلْ إِلَا هُلَ أَكُولِ إِلَيْ البِّهِ مُرْثُ عَلِيْفُ نعِ النَّظِ لِهَا وَسَا لَنْ أَلَيًّا مَ إِفْرِلْهِ فِي لَا ثَامِ وَاسْكَ لِيُّ أَكْ نُعْلِمِ ذُواْ الْجَلَالِ وَالْمَكُرُ إِمْ فَابِعَى الْمِنْظُلُكَ لَكَ الْمِ فَاجْمَلُ مَرَّهُ مَامِنُكَ بِالنَّجَاحِ وَاجْمِلِ النَّظُمَنُكِ لَمَا بألفالاح مَانَكَ أَلْعُظ لِنَقَا لَحُ ذُوْ اللالاءِ وَالنَّعِ وَالنَّعِ وَالنَّعِ وَالنَّعِ وَالنَّعِ وَالنَّع الفالق المحضاح المنخها سوكا كوان كرنسية فالقفا ٱللَّهُ مَانِدِ إِسَّنَالُكَ بِاسْمِكَ النَّهِ عَضْدِ بِإِلْقَادِ بَوَ بِيِّزَمْكَ الِّذَ ثِيرٌ بُوالنَّا إِبَرِانَ نُصِلِّ عَلَا مُحَلِّ وَلَهُ مُرَّالًا لِمُعَلِّدُ مُلَّا وَنُرْزُفُهُ نُونُا وَالسِعَامَلُ لاَ طَيْبًا مِنْ فَيُلكَ وَالْلاَ

كُوْلَ بَلَهُيْ وَيَهِنَ مَا يُقِيِّنِهُ مِنْكَ لِإِحْنَانُ لِإِمَّنَا لُكُمْ وَآدُرِهِ فِي فِهِ أَكِتُ لَمْ مُنْ غُفْلُ إِلَي وَعَفِوكَ وَنِياً وَاسْكَنْنَهُ مُعِنَّانَكَ بُرُافَئِكَ وَطَوْلِكَ وَامْنِنَانَكِ بالطائناكرمتا ولياءك بكرامانك فأوجبن كم حِياطَنَكَ وَاَظْلَلْهُ مُرْجِالِيَاكِ مِنَ النَّا إِنْمُ فِي ٱللَّا وَانَاعَبْ لُكَ فَانْفِيلُ خِ وَالْبِسِنِ الْعَافِ بَهُ وَالْطِلْعِنَا فَلْ إِوعَنْ لَمْعْيَا نِكُ وَمَعَضِيَيْكَ فَرْجَ فِفَعُكَّبُ النك كأضواك بغيروب اللغاي تشكلو كالعالجة ومجالج فألعبوب وغفال التانوب اعكاد ألغبوب اللهم إذاس تهديك فاهرب وأغني مافاعضم وَادِّعِتْنَ خُفْتُوفَاكَ عَلَا النَّكَ اهُلُ النَّقُوْي وَاهُ لُلَا غَفِرُهُ وَاصِرُنْ عَنَّ سُرِّكِلَّ ذِي شِرِّ الْإِخْرُمُ أَبُلُكُهُ احَدُ" سِواك وَاحْمَرُ عَيْنَ مُفْتَرَضَاك حُنُون الْأَبْلُون أثلامها تواغفن وكظا وللومين والومناك

وألأنو ووألا تنوات وألفرالان الولي البركات وعالم ٱلْحَفِيّاتِ دُعَامُ عَالِينَ الْمُنْكِينَ الْحَدْلِينَ الْحَدْلِيدِ الَّذِي هَذَا فِلْأَسْلامِ وَالرَّبِّنِ غِلْمُ إِلَّهُمْ إِن وَيَصَّرَح فِي الَّذِيْ وَسَرَّفَهُ فَالْمَهُمِنِ وَعَرَّفِتُمُ الْكَوَّ الَّذَي عَنْهُ مُؤْفَكُونَ وَ النَّبَّ الْعَظِيمُ الَّذِّي هُمُ فَيْ إِنْ فُغُنَّ لِعَوْنَ وَسُنْحًا نَا للَّهِ الذي برزن ألفاسط وألناد كوالخافل وألجاهر وَبِرُهُمُ السَّاهِ فِي النَّافِلُ فَالنَّاهِ كَالسَّامُّ لَاللَّهِ فِي السَّامُّ لَا اللَّهِ فِي السَّامُّ لَ ليرجع عن عُرُق وعناد والرّاضيم النيب إلخاص بدون الوشع والظافر والله أكبرا كجائم العلالم لَهُ فَكُلِّ صِنْفِ مِنَ فِي الشِّي فَطُرَ شِرِ وَعَالِمُ عِنْعَيْدِاللَّهُ بَيِّنَةٌ تُوجِيكُهُ الرُّبُوبِيَّةَ وَعَلَاكُلٌّ فَيْعِ مِنْ عَوَامِتِفُكُمْ ۖ وَحُسْنِ مَدُسُرِ وَلِيالُ وَاضْرُوسُنَا هِلْعَدُ لُا يَعْضِنَا لَهُ إِلْوَحْنَانِيَّ فِأَلَّهُمَّ إِنَّكِ اسْتَلْكُ الْمُنْ مَعْرُفُ لَكُلًّا اللَّهِ ربغ).

وَلَغِيلُ أَلْخَفَا يَا وَيُخِرُكُ لَكُطَا يَا السُّوالَ الدِّم عَلَا إِنْ الْفِ الأثام وسالم عَلَالْمَا صِينَ اللَّيَا لِهِ وَالْابَّامِ الْإِلْمُ الْمُعَالِمِينَا لِلنَّا لِهِ وَالْابَّامِ الْمِنْكَالِي بُجِّرُ إِلَيْ لِنَا لِكُهُا وَلا مَوْثِلًا مَثْنَعُ الْبُ ولا أَنْعِنَا كَشْفِيْنَا فَيُرِالْإِلِيَّاكَ مَاجَلِبِلُ أَنْكَ لِلْدَيَّعَ مُلْحَلُوْتَى لَنَّا الكائط الخواد الوهاب والمنتق ممتن عضاه باليم لعناز دَعَوْنَكُ مُعِرًّا مِأْ لِأَسْلَاءَ فِعَلِ نَفْسُهِ ا ذِلْكُ الْجَلُمُ لَكُمُ الْحُلْكُ البَدِي غَنفِا مِمَا النَّسَيْ مِنْ الأَثَامِ الْخَبْرَمِينَ السِّنَكَةُ لِبَنْ لِالنَّالِيِّ الْمُعِيَّمُ أَمُولِ لِكَسُّفُ الْكُوارِبِ لَلْعَسَّطُ الُوْجُوهُ فَلَالْرَدُّ بَيْ مِنْكَ بِٱلْحِرْمِ إِن اتِّكَ تَفَعَلْ اللَّهِ أَلَا لَيْكُمَّا وَتَعُكُمُ مُنَا رُبِدُ إِلَيْ وَسَتِيلَ وَمَوْلًا يَاتُ وَتِ أَدْبَعِيهِ آمُ أَيًّ الْهِ الْمُصْلَدُهُ إِذِ اللَّهِ عِلَا النَّكُمْ وَاخْاطَتْ عَالَمْتُ الْمُعْتَ وَنَكِاشُ فَوْفِ النِّهُ وَأَنْ وَلِيَّا لَصَّفِي وَمَا وْيُ اللَّهِ إِلَيْهِ الفلهلن عقام ألم ككر وأنسكم السير وتعشلنع

الْفِلْهِ عَلَادُونُونَ لَكُنْشَهْ إِدَوْفَدُ عَلِيَّ فَعَتَانِ السِّرَّ فَارْكَبْنَكُ بِالْطِهِ مُسْرِقًا عَلَانَفَسُ فَخِطًّا عَلَيْهَا بِإِنَّهَا الْوُ الْحُوفَا نِلْكِيًّا لَمِا اجْرُعَتْ مِنْ الْمُفُواتِ فَأَنْ لَطِيفٌ مَجُودٌ عَلَى المشفين برخمياك وللقضا عكالخاطئين بكرمك فَارْحَمْنُ إِلاَ أُورُ الرَّاحِبِنَ فَايَّكُ ثُمِّكُنْ إِلْمُ بِعَنَّاكُ فَاللَّهِ بِعَنْدُكُ دَوْعَانِ فَالُوْ لِلْوَجِلِينَ وَتُحْقِقُ نُطُولُ لِكَ امْلُ لَامِلُمْ وَتُفْيِضُ سِجَالُ عَطَانًاكَ عَلَاغُلُلْمُ مُنَاهِلِينَ فَأَمِينَ برَجْآء لايشوبة قنوط وأمل لابكروه ماس المعبطا بِكُلْ شَوْعَ عِلِيًّا وَقُلْ صَبَّحْنَ سَيِّدِي الْمَسْدِثُ عَلَا الْهِ مِنَّا بْوَابِمِنِي لِكَ سَأَمَّلًا وَعَنِ النَّعَرَّ فِي السِّواكَ بِالْمِسْتَكِلَة عادِلاً وَلَكِنُ مِنْ مِبَ لِلمُنْنِانِكَ رَدُّنْ أَيْلُ مُاللُّورُ فَوْ وَمُضْطِّ لِإِنْظِارِ خَرْكَ أَلَمُ الْوُفِ إِلْجَانُ الذَّي عَجَرَةِ الكَوْهَا مُعِنْ الْمُخَاطِيرُ مِكِ وَكُلِّيا كَالْمُ الْمُونِ عَنْ يَعْدِيْكِ اللَّهِ فِيالْأَمْكُ وَطَوْلِكِ صِلَّ عَلَىٰ فَيَ وَالْ فَهَدَّ وَاعْفِرْ لَم

ذُنْؤُجِ وَا وَسِعُ عَلِكُمْ نِ خَنْ لِكَ الْواسِعِ رُزِّفًا وَاسِعًا حَالِلًا طِيِّبًا فِعَافِ بِوَافِلْمِن لُعَثْنَ الْعَالِمَا لَا مِلِينَ وَجَيًّا الشمكات والأرصبن والبااج بعدة ناءا كالحاهبة وَدُنَّانَ بِوَيْمِ الْهِ بِنَوْلِنُ الْمِوْلَائَ مْنَا لَمْ يَثُونُ بنَفِسُ فِلا فُلْطِ خَلَلِهِ وَامْلُ مَنْ لَهُ نَكُنْ لَهُ نَالُهُ فَأَمْدِلُ لكِنْزُهُ زَلَلِهِ وَرَجَاءُ مَنْ لَغَيْرِ بَجَ لَنَعَسْبِهِ بِوسَبِهَ الْعَكَاهِ الِمْ فَأَنْفِيْنُ ﴿ بِرَمْنَ لِكَ مِنَ أَلَمُ اللَّ وَنَجِيٌّ فَا مَوْلاَى مِنْ بَيِقُ السَّا اللِّ وَاحْلِلْهِ وَازْا لَا خُيارِ وَاجْعَلْهُمِنَّ مُ إِنْهُ أَكُمُ الْرَوَاعْفِي لَهِ وَثُونِ اللَّهِ النَّفَارِ مَا مُطَلِّعًا عَكُ الْسُلُالِ عِبْكُ عَنِي عُولاي الْمَافْرَ صَافْرُ صَنْ عَلَّ لْلِابَاءِ وَالْامَةَ الْفِ وَالْإِنْوَانَ وَالْاَحْوَاتِ بْلِيطْفِلَتْ كرَمَاكَ الْمَالُ لِلَّهِ وَأَكَّالُ إِلَى وَأَكَّالُ إِلَى وَكَثَّى فَيْ الْمُعْتَفِيدُ لَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا انِّكَ عَالِهُ حِوَالْكُرُجُ مُنَّا اللَّهِ عَالِهُ عَوَالْكُرُجُ مُنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَالِمُ لَهُ وَمُنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَالِمُ لَهُ وَمُنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَالِمُ لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْ صَلَّاللَّهُ عَلْ خُلَّ وَالدِرسَ لَهُ تَلْمًا ذُعَا مَيْ النَّالِيُّ النَّالَّا

ٱلْحَدُ لِيَّهُ إِلَّهُ مِنْ عَلَمْ السِّيْحِكُمْ إِلَّهُ مُنْ وَأَكَّافُلُاصِ بالنو تميايك له وَلَمْ يَعِبُعَ إِنَّى مِنْ اهِنْ الْغِوْايَةِ وَالْعَبْ اَرْخُ وَالشَّاتِّ وَالشَّيْلِ وَلامِنَ الْسَبْحُودُ الشَّيْطَانَ عَلَيْدِ فَأَغُوا الْمُواتَدُّلُهُ وَاتَّخَّنَ الِمُلَهُ هُولِهُ وَسِيْعَانَ اللهِ اللَّهُ بِجُيبُ الْفُطَّةَ وَيَكْشِفُ الْفَتَّرَوَلَعُ الْمُلِّسِّ فَيَالُ الْعَرْفَ عِلَا لَا الْعَرْفَ فَي سَيَلَقًا ومِ الْأَسْعَانِ السَّلِيْدِ الْخِادَعَاء وَاللَّهُ المَرُو البيط ملكة المعدوم شركة المجيدة عشة الشكة بَطْشْهُ ٱللَّهُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ 6.1 مَنْعُولًا سِواكَ وَاعْمَ لُعَلَيْكَ اعْمَادَمَنُ فَإِنْ عِنْمَا معتماً اعْبُرك لِلنَّكُ الْمُوَّلُ الذِّيلِ الْمُكَانُ الْمُسْلِكَا فكوننة إلى كَلَطْفِكَ فَاسْتَكَانَ عَلَامَسْنَاكَ مُنْشَاكُ الدَّنَ بِاحْكُمُ النَّفَ يُولِنَّا عَنْ الْحُكِمَ النَّفَ الْمُعْلَى الْحُكِمَ العَغُولُ يَبِيلُهُ وَصَفِكَ أَنْكَ الْعُالِوْ اللَّهِ يَلْاَعُهُ الْعُنْكَ

مِنْفَالْ دَرَّهُ إِنْ لِأَرْضِ وَالسَّمَاءُ وَالْجُوالْ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَّكَ إِلْحَاثُ ٱلْلِّيْنَ فَا فَمِا ٱمْرُكَ لِلسِّهَ إِذِ الْرَدْتَ انْ تَعْوَلُ لَكُنْ مَكُونَ الْمُكْ مَا إِن وَعَدُ لَكَ مَمْ وَحُكُمْكَ عَدُلْ لا يَغُرُنْ عَنْكَ شَيْ عُلِيالِكُمْ لِدِي كُلِّ شَيْعًا لِحِيمًا بِنَاكُمْ لَا فَالْ زْني وَشْهَدِا تَ كُلُّ نَجُوني وَتَعَالِئَتَ عَلَا لِهُ أَلْمُا وَانْقُرْهِ مَا لِكِنْهَاءِ وَتَعْرَزَتَ بِالْفُنْدَةِ وَالْيَفَآءِ فَلَكَ أَحَدُهُ فَالْمُ وَأَكُونُ وَلَا وَلِكَ النَّ يَرْفِ الْبَدُووَ الْعَقِبْ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمٌ فادِرْرَوْنْ فَافِرْمَ لِكَ فَاصْرَ فَلْنِفْ بِي فِيكَ مِنْ بيدائة تواصى لعناد وقواصا ليلادع فقوم مواد مْاجِّدْكَيْ رَجْعُ أَنْكَ إِلْمَى لَكُ النَّالَةُ كَالْمَا لِكُ لِلْوَالْمَ مَنُواضَعُ لِمِينَنِكَ أَلَمْ عِزَّا فِي وَذَانَ لَكَ بِالطَّاعِ لِمُؤْتِثًا فَأَحْوَنْتِ بِالْمِسْنَاتَ عَلَالْكُنُ وَالشَّنَاءِ وَلَا بُوْدُ لَيُحْفِظُ خَلْفِكَ وَلانَهُ لَكُ عَطَانًا لِكَ مِنْ مَنْ نُكُنَّ هُ سَعَمُ رُزِقِكَ وانت علاه العبوب سنرف على عنود والتصليع

ذُنوْدٍ وَالْمُنْهُ عَفْرُهُ دِينِكَ لَهُ هَنْكُ عَفْسُرُكَ باحتنان ولويفضف بامتنان استلك أن فيلل عَلَا فُحَدِّ وَأَلْ فِحَدِّ وَأَنْ تُوسِّعَ عَكَّمِنْ نَصْلِكَ الواسِع رِزُوا حَالِالْاطَيَّ ا وَانْ تَعْفِي لَهِ ذَنْوْمًا خَالْ عَنْ وَبَعْنَكُ بافزان كما فانت اهل ان تجود على السعير ممنيك تُنْفِي نَجْمِنًا لِمِعْفُوسِنِكَ وَنَكْرِجَنِي دَرَجَ ٱلْكُرْمَانِ وَنْكِمْنَى مُولَاي بِالصَّالِحِينِ مَمَّ لِلَّذِينَ نُنُوفَّ مُثَالِلًا عَالَمُ طَيِّبِ بَنَ مَنْولُونَ سَلَامٌ عَلَيْ كُم ادُخلُوا ٱلجَّنَا وَبَالْنُهُمْ تَعَكُونَ بِصِيْفِهِكَ وَتَعَمَّدُ لِكَ الرَّوْفُ الرَجْبُرِرَبِّ فِيَا الصَّلْوةَ عَلِيْحُيُّ وَالْ حَيِّ وَأَنْ تَحُنِّلُ عَيْنَ وَاجِبُ لَا بَأَءِ وَ ٱلأمّان وادِّحْفُوهُ مُعْتَى وَالْحِقْدِمَ مُمْ الْمُرْارِوا لَهُ وَالْمُوارِدُ الْمُوارِدُ الْمُوارِدُ الْمُوا وَأَلَا خُوانِ وَأَلُومُنِهُ وَأَلُومُنِا فِيَا عَفْرُ لَكُ وَكُرْجُهُما انَّكَ مَينُ الْمُحَيِّدُ وَصَلَّا للَّهُ عَالَيْهُ عَالَيْكُ وَالْدِاجُمْعَ ابْتَ في عَامِّنُهُ الْبِي الْأَرْبِغِياءِ الْجُلْسِلِي الذِّي مُوضا أَرُو الطَّلِيَةِ 2

البُّهِ وَالْنِمَاسِ الدَّيْهِ وَسَجِعْلُهُ فِي أَلْيُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الله شَاهِدِ كُلِّ مَعْ عُلِيدِ مِنْ البِين كُلِّن عِيْمِ بِنَفِيْدِ مِوَلِالِهُ الْإِلَّالَّةُ الْذَى لَالْذُكُ لِلْأَلْدُ بِالْمُوْنِ وَالْأَصْادِولَا أَجْهَلُ الْمُعْفُولِ وَالْأَلْبَابِ وكابخالوم الضم وبعالم فأشنة الاعان ومانخف الصُّلُودُ وَاللَّهُ لَكُولُلْخِيلًا عَنْ صِفَانِ الْخَلُومَةِ ٱلْمَلَامُ عَلَامًا وَالْفُلُولِ لِخَلَاثِقُ الْمُعْبَى لَلَّهُ مَالِةً استعال المؤلاء المؤلاء الثقاء والضرع النات تَضَرُّعُ عَزِينِ رَجْو كَشُفُكُنُّ مِرْوَانِهُ لَا الْمِنَا الْمِهَالَ ناشِي مَنْ دُونِهِ وَخَطَايًا هُ وَأَنْ الرَّوْفِ الدَّي مَلات الغَلَوْقِيَ كُلُّمْ أُوْفَظُرُهُمْ آجْنَاسًا كُغُنَافِنَا كُلَّا لُوانِ وألافال علامشينك وقدرنا الماكن وأرزا فهفكم سَعَاظُا عَلْقَ خَلْقَ حَلَقَ حَلِقَ عَلَم اللَّهُ الْمُعَالَقَا مِنْ الْمُعَالَقَا مِنْ الْمُعَالَقَا مِنْ ا شيت معاليك وتجرب عن ايخاذ ونورو تعرف عن





خَطِّنَينُهِ هَا مَمَّا اسْلَتُهُ لِلْحُنُونِ كَثُرُهُ زَلِلِهِ وَنَطُّونُ عَكَّ إِنْ مُؤَلِّوهُ عَلَالْنُنبِينَ الصَّفْحُ وَالْعَفِوفَا أَلِكُ لَزَلُ الْخِذَّا بِالْفَضِيلِ عَكَالْ الْحَاطِبِيْنَ وَالصَّفِحَ عَلَالْمَالْرَبَ وَمْ يَجِبَ لَهُ بِإِجْنِوا مِنْهِ عَكُوا لَا فَامِ خُلُولِ ذِلْوَالْبُوارِنَا إِمَّا ٱلْحَيَفَيَّاتِ وَالْأَسْرِارِنَا حِبَّادُنا فِهَارُومَا ٱلْزَمَلَيْنِيْكُ مِنْ فَيْ لَانا إِوَا لَامَاتِ وَوالِمِي خِفُونَ مِمَا لَانُوا وَّلْهَنُواتِ فَاحْمِدُ لَاكِ عَنِي لَهُمْ مَادِّهِ وْلَا ذَالْكِ اللَّهِ عَلَى لَهُمْ مَادِّهِ وْلَا ذَالْكِ اللّ وَالْكِلُوا مِ وَاغْفُرُ لَا يُومُنِهُ إِنَّ الْوُمْنِاتِ الْفَكَ عَلَا كُلِّشَعُ فَدَبُو كُمُّامَّةُ إِلَيْنَ إِلَيْ إِلَيْ الْمُحَالِّةِ إِلَّذِي كُلُّهُ وَكُلِّفَهُمْ مِنْ لَا نَفْ اللَّهِ عَلْمُ مِنْ الْخِطَارِةِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ عَلْمُ وَمِنْ الْمُخْصُودُ كُلِكَ عَلَيْمِنَ اللَّهَ ظَاتِ نَعِمْ لا تَنْسَادُ وَ كُلَّا لَهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عَامِّرُهُ لِلْ يَعْفُ وَسِيْعَانَ اللّهِ الذَّي يَقَيْ ٱلْقَوَى تَعْفِرُ الصَّعِيفَ وَيُحِدُّ إِلْكُسَارُ وَنَعِنَى الْفَعِيرُ وَيَقِبُ لَالْهَارَ وَلِمُطْ لِلْكِتَ مُومَهُوعَ لِي كُلِيِّهُ عِنْ مُرْدِلُا الْهُ الْمَالِلَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

السَّا بِنُمَ لِنِعْكَ وَأَلِنًا لِنُمْ لِحِكْمَ إِللَّا مِعْ كُنِّكُ فَيْ الْوَاسِعُ لَرَّخُوا الْمَانِخُ الْعِصَةِ وَاللَّهُ آلَبُرُدُ وَالسُّلْطَانِ أَلِبَنِعِ وَالنَّبْانِ الرقبع والمنشآء البهع والحيا بالسريع وصلاالله عَالِيْ عَلَيْ عَلِي النَّبِيِّ بَنْ وَالْوِالظَّاهِ بِنَ وَسَا لَمَّا لِمَّا ٱللَّهُمُ إِنَّا إِنَّا لَكُنْ لُوال النَّالِخُ اللَّهِ مِنْ فَفِيلُهُ المَوْقِفَ ٱلْوَحِلِ مِنْ الْعَرْضِ الْمُشْفِينِ مِنْ الْحَشْيَةِ لِبُوالْمِنْ الْفِيلِيَّةِ ٱلمَا نُوْذِ عِلَا لَهِ فَالسَّادِمِ عَلَاخَطَيْهِ وَالسَّعُولُ لِلَّهَا النُّالِ الْمُعَاقِبِ الَّذَى لَمُنكِيِّنُهُ مَكَانٌ عَنْ إِنَّ لَا وَعَلَّا لَهُ عَنْ إِنَّا لَا مُعَالًى عَنْ الْمُعَالِّي اللَّهُ عَلَيْكِيِّنَّهُ مَكَانٌ عَنْ إِنَّا لَا مُعَالًى اللَّهُ عَلَيْكِيِّنَّهُ مَكَانٌ عَنْ إِنَّا لَا مُعَالِّي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكِيِّنَّهُ مَكَّانٌ عَنْ إِنَّ عَنْ الْحَالَقُ لَا مُعَلِّينًا لَهُ عَلَيْكِيِّنَّهُ مَكَّانٌ عَنْ الْحَالَقُ لَا مُعَلِّي مَعَّالِ لِالنَّاكَ مُنْحَيِّلًا مُنْلِغًا مِنْ مُنْعَلِّهُ مُعِلِّعُ مُعَلِّمُ عَلِيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ فِلْأَخَاطَتْ بِهِ أَلْمُمُومُ وَضَافَتْ عَلَيْ رَحْالَا النُّحْوْم مُوقِن بألِوَكُ مُنادِرِ مالِيَّ مَا لَكُوْمَ الْمُونِ إِنْ مَنْنَ بِياعَكَ وَعَفُوكَ فَأَنْ إِلَمْ رَجَّا عُلِيا فَا عَنَّى الرَّجْ إِنْ وَمُلِهَا مُ الْذِلْدُ الْجَيْرِ فِي لَا الْكِياءَ تُوصَّدُنَّ سَيِّدِهِ الدِّرَالمَ لِآءِ وَنَفَرَّدُ كَ الْمُعْلَانِيَّةَ فَوْلَلْظًا

وَأَنْكُ لَلْغَيَّنُ لللْفَرَّدُ مِالْخِيدَ فَلكَ بِيَّ الْخِلْلا وْوَارِيمْنِكَ مَكَانْ وَلَا يُغَيِّرُكَ دَهُرُ لَازَمَانُ الْفَثَ بِفِي لَرَمَكَ ٱلْفِرَى وَفَلْقَتْ بِقُدُ دَيْكَ الْفَلْفَ وَأَثْبُتْ بِكُمْكِ دَياجِيُ لَغُسِقَ اجْرَبَ أَلِبا ، مِن الطِّيم الصِّيا عِند عَنْ مَا وَالْجَاجَاوَاهُمَرْتِ مِنْ المعْضِراتِ مَاءَتُجَاجًا وَ جعلت التمشر للرتب واعاوها عاد القر النجوم الزُّلْعِامِنْ عَبْرِكَ مُمَّارِسَ فِيمَالْبُ لَأَتَ لَيْوْقَاوَلَا عِلَاجًا وَانْنَا لِهُ كُلِّتُمَ عُ وَخَالِفُتُهُ وَجَبَّا زُكُلِ عَلَوْقِ وَرَانُهُ فَٱلْعَبِنِ مِنْ أَغْنَ أَعْنَ تَوَالدُّ لِهِ لِأَمْنَ أَذَ لَلْتَ وَالسَّعِيلُ ثَنْ استعدت والشقع من الشفيت والعيني من اغنيت وَالْفَقِبْرِمَنْ انْفُرْبُ انْ وَلَبِيّ وَمَوْلاً يَ وَعَلِيْ النَّهِ وَسِيدِكُ نَاصِبَةِ فَصَلِ عَلَى ثُمَدَّ وَالْ عَلَى عَلَيْهِ مَاانَتُ اَهُلُهُ وَعَدُ بِغِضِلكَ عَلَاعَبُ بِعَمَنَ جَعَالُهُ استولى عليته التسكويف حقطسا كفرا كانيام فأرتكب

الْحَادِمَ وَالْأَثَامَ فَأَجْعَلَنِي تِيدِي عَبْدًا لَهُزَعُ إِلَّا الَّذِيُّ فَإِنَّهَا مَفْرَعُ الْمُنْ نِينِ وَاغْيَبِي وَعِيدُ الْوَاسِعِينَ الْحَاوْتِينَ وَلانْتِحْ جِنِي لِيْسُولُوالْمَا لَبَهِنَ وَهَبْ لِي عَفُوكَ فِي مَوْقِفِ بَوْمِ الدِّينَ فَايِّكَ أَرْتُمُ الرَّاحِبِهِنَ وَالْجَوْدُ الْأَجُودِ بِنَ وَالرَّهُمْ الْأَكْرُمَ بِينَ مَا مِنْ لِمُالْؤُمُمُمَّا فُ المحتني فالأمنشال ألمثايا ومكارا للتماوات والأد النك قصّلت وإحِيّا فَلا فَرْدٌ بِدَى عَنْ سَنِيَّ فُولِمِيكُ صَّفِّالِ نِكَ جُولِ وَعِفْضًا لَ مِارَقُقًا مُالِعِينًا ومَنْ هُوَمَلُمْ <u>ؠٳؙڵڔٛڞ</u>ٵٲڛؘ۫ؿؙڵڮٲڹٛؿڞؠؚڸ<sub>ؖ</sub>ۼڵۼؖ۫ڒۘۅۣٳ۠ڮۼۘڒۣۘۅٲڹؿؙؙڿؚ۠ڶ تُولِجِ وَتَحْيُدُ طَأَبِحَ لَسَانُوعَلُولِي وَتَعْفِحُ دُنوا عِوالْفِيلَةِ مُولاً يَ بِغَضْلاتَ مِنْ أَبُمُ الْعِفَالِ إِنَّكَ مَوْلاً كُرُمْ وهّا بْ فَعَنْدَ الْمُنْ فِي السِّيعِاتُ وَالْحَسَنَاكُ بَيْنَ تُوْلِهُ وَعِقَافِي فَدُرَجُونُ الْنَكُونَ بِلِطْفِكَ لَنَعَلَاعَ لِلَّا ٱلمقِينُ بَقِوادِجُ العُبُونِ بِجُودِكَ وَكُمَّاتَ نَاخًا وَاللَّهُ فِي

(F) TAV

وَتَصْفِيعَنْ لَلِهِ فَلَهِ مَلْ سَيْدِ رَبُّ أَرْجِيهِ فَايْرَكَ وَلا إِلَهُ اسْتَ لُهُ جَبْرُفا مِنْي وَمَسْكِنَكُ سِواكَ فَلْأَزْدُهُ منْكَ بَالِحَيْبَةِ فَإِمْفِيلُ لِعَثْلِي وَكَاشِفُ لَكُونًا إِنْ الْهِ وَنْرَّخِ فَاتِّدِ لَكَ فَا إِذَّ لِمَنْ سَرْزَتَهُ فِاوَلِي النِّعُ وَ شَدِيدًا لِنَّعْ وَذَاعَمُ الْحَيْدُوالكُرِمُ وَاخْصُصْبَى عَنْكَ بمعفر لايفارها شقاة وسعادة لايلنهااذى وَأَهْمِهُن مُنْ النَّاكَ وَعَيَّنَاكَ وَجَنِّبُني مُوتِفَا مِعْضَلًا وَلا جَعَلْ لِلتِّ إِنَّالِهَا لَا يَكُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَل اَهُلْ لَلْغَنْفِرُ وَقَلَ دَعُونُكَ قَتَكُمَّلَتَ بِالْإِجْابِيْرِفَلَا تَخِيتَ إِسْ مَا مُلكَ وَلا تَعَدُّلُ الطالِبَاتَ عَلاَ زُدِّ المِلكَ المَجْمَا مُولِ وَاسْتَثْلَكَ بَرَافَنَكَ وَوَحُمَيْكَ وَقَالُولِيَاكَ وَرَبُونِسُّنَاكَ مَا مِنْهُوعَا كُلْتُحَ عَدَبُرُ وَبَرُكُلْ يَنْ عَلَمُ فَاكِفَهٰ عِلَاهُمَ بِمَنْ مِنْ مَرِدُنْهُا يَ الْحِرْجِ فَانِّكَ مَهُا لِمُتَّقَّأُ لَطِيفٌ لِنَاتَنَا أَوْلَدُرْجِن رَجَمَنْ اَوْجَبْتَ لَهُ خَالُولُ

ذاركرامنيك معاصفيانك واهيلافيطياصك عجزيل مَوْاهِبِكَ فِهِ دَرَجْانِ جَنَّانِكَ مَعَ الْذَبِنَ الْبُعْنَ عَلَيْمُ مَنْ النِّيِّة وَالصِّدِّ يقِينَ وَالشُّهَالَّةِ وَالصَّا لِحِبْنُ وَ حَدْنَ إِذْ لِيَكَ رَفَقًا وَمَا أَفْرُضُتَ عُكِّنَا مُعِيدًا لَهُ الِيامَنُ اوَجَبَّتِ مُعْوِقَهُ مِنَ الأَمْاءِ وَالْاسَّهَاتِ وَالْأَبْعُ وأكآخوات واغفزل وكالمرمع ألمؤمنيان وألمؤمناك اَيْكَ فَرَبُّ عِجْبُ واسِعُ البَّرِكَاتِ وَذَٰ لِكَ عَلَيْكَ بَ وَاللَّهُ عَلَى الرَّاحِبِنَ وَصِّلَى اللَّهُ عَلَى مُحَكَّا لِنَّدِيِّ واله وسطرتها يقى المع هذه اللطيقة وموقة المنابة والعقام المنضبي المولقن فبخرع فالمكانا فأمناصف فالخالق النسا المناط في المحرِّ المرابعة المناطقة الم فلأخال تعني فأفاف الفاج المدتبه باطلاقها سكبا بعدة

المتوا في فالمناف المالحة المناطقة المنافعة المن العبلج والمتعبق عبد برص برعبار عبار عالم عَ يُعِبِلُ البِياهِيةِ اصَلَاقَ نشَّانَ وَلِذَا وَالنَّعِيمُ لِمَا أَخُومَتُ تحصَيلًا الأصمِعَى لِأَاعظ السَّمَ عَصَالُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا مُعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كالنالنالم تنبع في علامة التنبيل المالية المالك الم المعالا حبنا فالأخلافه فالتعليظ فالمتال التقار فالمتعالم المتعالى التقال المتعالم ال استَلُوااللَّهُ مِنْ ضَلِهِ وَمَنْ مَرْحَلُهُ مِنْ لِحَيْلُ السَّلَّالَ اللَّهُ السَّلَّالِ فالكيا المجيبي البطلية بيزميد فالتدنيع في عكيا المين ادْعُونِي سَنْجَوَلِكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكِبُرُونَ عَنْعِيا دَبِي اللَّهِ عَنْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْ سَيَدُخُلُونَ بَهُمَّةً لِأَخِرِينَ فَالْتَعَافُلُمُ الْعَبَوْرِكُرُدِّجٌ لَوْلادْعَاوْكُرُوقالَ لَخَاوَاذِاسَتَلكَ عِبَادِي فَإِنّ فَهَرَّبُّ اجْبِدِ عُوةَ الدَّاعِ الْإِدْعَانِ فَلْيُسْتَجِيبُو إِلْهُ وَلَوْمُنُونَ

لَعُلَّهُ بَرِفُتُ مُونَ وَمَا يَلَ عَلَا لِحَدٌّ عَلَى الْدُغَاءَ بِرَالِتُ بُهِ كُلُأٌ الأممة النج أفكة بغض الأسفاوا ضخافلنف كمنه كالعط بعض وعَنْ اللَّهُ عَزِلَتِهِ بَعَنِهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا مِنَانُ نِينَا وَيُظِلَبُ مَاعِنَا وَمَااحًا تَعِضُ اللهِ مِنَّهُ ليَتَكِبْرْعَنْعِنْ إِدَاهِ وَلَائِينَا لَمَاعِنَا وَالْحَاصَاعَ عَالَمًا فْالنِّرْلِقَاءَ فَيَ جَلَّ فِي إِنَّ الَّذِينَ لَيْنَكَبْرُونَ عَنْعِيا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ لَيْنَا سَيَلْخُلُونَ جَفَتُمُ ذَاخِينَ فَأَعُلِ رِّلِكُمْ غَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْكُلْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لْ فَا فَا خِنْ فَا كُلُّ اللَّهُ مَّهُ مُنْ الْفُلْكِ الرَّفِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والمستقالة المستعانية المتعالية المتناف المتالية المتناف المتالية علاحة فالمجاف المالوبي المجند التقيدة اذالا ففالمحافظ والجافي أسياا نج والخافي فاتباط فالخافي فالمجابل للَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ المالسليط فانها يصطبه فالمتران المالا ينالا يقبالهاء كنجانلة كاحهام علم علم الله المنكم الثقاء الملوث

كَ خَاخِ إِنَّ النَّهَا مُؤْلِدُ لَا يَعْدُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الصَّيفَالمُ لَوِّهُ إِلَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التحيين المرفط في المناجم المناجمة المرافي المحال المنافية كآوية بالكون على المشرع لفضا وي ويا من البالاغ مَنْ كُلُّ فِالْرِحْدِيثِ بَكُلْمِهُ سَنَعًا كُلُّ فِعَدًا وَيُلْتُهُ كُلُمِهِ، عَلَيْنَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيِّيُّ فَدِينَا بِالْإِنَامِ كِلْدِيلِكِ اللَّهِ الْكَالِكِ الْكَالْدِيلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مع هٰذُالفَصِيلُالتِّحَمِيمُ اللَّلْظِيَفُلِلَّهِ حَمَّا الْمُتَالِّفِ الْمُتَّالِمُ الْمُلْكِ فليالالنسخ بالأنام الموجة بنحهاكم فالمتاكظ المعانك

علىلأف طراع المعالم علام المعالية المنظمة المنظمة المناج المنظمة

عُلِي إِلَيْ الْمُلْمِينَ الْأَسْتِعُفَا فَافَظُ تُعْوِي الْمِينَا فِي الْمِلْا

المتعقب أنست المتعالم المناطق المتعالمة المتعا

نَ حَلَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ نَ حَلَا الْمُلِمِينَ الْمُلِكِمِينَ الْمُلِكِمِينَ الْمُلِكِمِينَ الْمُلِكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِين

(40)

الأعاباتة يشاج الغالخ كالملابة وتالكنين الْاغَادُ فَالْهِمَا لِمُنَادِي سُلُولَهُ فِاللَّهُ فِاللَّهُ فَالْمُؤْلِظُونَا لَهُ وَالْمُؤْلِمُونَ المذكر للمبالة الإطبيخ فأ المنظمة الأشر الأفع الأعجى فألاكم الغفالغ الأصف فيالدن بحرام فيركرا حرالله عقالم الخاش النواف حفظه جميعاليد فالمنالانزلاع تنفاه كالاقتالة بتضجيع المتناثقة الَّذَكُ فُحْ لَاشْنَا لَهُ اعْلِالْمَا الشَّهُ فَي كَالْفَضَا مِلْلَّا أَقَّ فامنثالاً للدم الأرفع الأعلى فالماعل المالك كمثلا سنظ الأبكى تصدّن ليصر بعن بالأسْ فطاعة مع قلبالبضافين جملافة تنفيعها بقلاله شعالطا قبرى فاللهامع فيختعبنية ليحين العقمار علما وكتكثير بصح الأسننا المهافلي تنارب عكم هُ أَنَا المُّطَونِ الْمُسْلِمُ العَلِي الصِّحَّانُ فَالْحُلَّى مِنَ الغكاطالة نائزاغ عنشالبضرق جبرعض التيظ فارتث

الأنان فيا والتناب المستهم المبتهم أانيت للأنسان فأناالع والشقي فأبدالش التناق التبقى فالت العَلَى عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلْنِ عَلْنَا عِلْنَا عِلْنَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْنَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلْمَ عَلِي عَ يحين متبالمتان الفربهم الماطباع فالبارع بإلالصناعبافاع تنونا خلفا حق العاجد حسيرالتهم المهالشع عكابت تجر الجنابات الخ الألقا المنه فالمحتمة علقا خلفا في المنه المنه في المنه المن التهجي فن وترقيم الحديث العالمين حِمَاكَةً إِنَّ مَا مُنْ اللِّهُ عِقْدُ صَلَّا لَسُمُ عَلَى بَيَّرُقَ مُولِبُعَيَّخِ إِلَّا إِي عَلَا الْمِ عَلَا الْمِ وَفَرِّيًّا الْمِرْجِ مُنْ الأماجدالكراج جبخ الكاك لعكامي متضايع الظلآ المادزك ذابرك أمالتا لمعتب غراسها مته الحدّيث فاطب الكالأمرجج الله بغال على منع الأنام

صَلَعَ ذَا مُّنَّالُنَا لَيْهُ مُنْ لَكُنَّ فَاسْتِحِ النَّهَ لَهُ الْغُامِ قِ سي الضِّبْلَةِ والظَّلَام اللَّهُ الجَمَل المُناجِ المُنا الكف فالقيمة الفالمز فاكلنا في عنبهم لنكف خراليا مين د الحشر خرالة منين من المناس المناب في المرابعة المناج والمرابعة المرابعة الم جَرالتّا خِزَالتَّالِهُ مَزَالتَّا خِزَالِتَّا خِزَالِكُ فِي النَّوْمَ عَلَيْهُ المنافع المناقبة المناقبة المنتقبة فالمت المعلقة الماسة الأجاالام كالأيحم الزلف الأساسة المراجر الطِبْاَ غَلِمْ حِينَ اللَّهِ اللّ



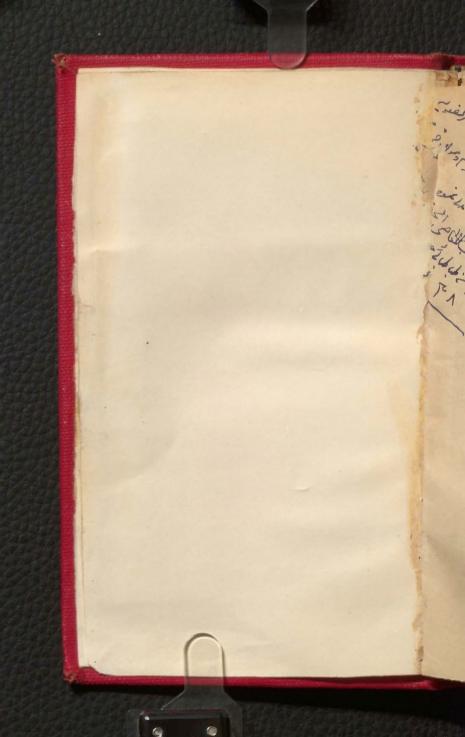

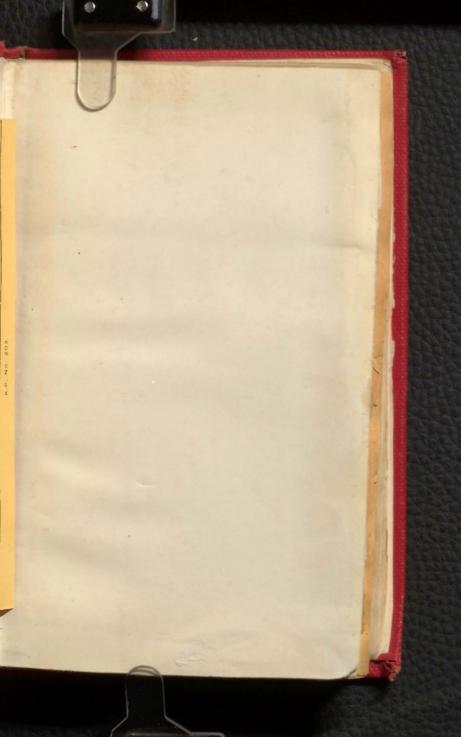

|                                                                                |                   | - | The second  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------|
| Bahrānī al-Samāhījī<br>Sahīfat al-'Alawīyah wa-al-tuhfat al-<br>-Murtadawīyah. | C821 .B1518 42649 |   | K.P. NO 203 |
| Author-<br>Title                                                               | 30                |   |             |
| 0                                                                              |                   |   |             |

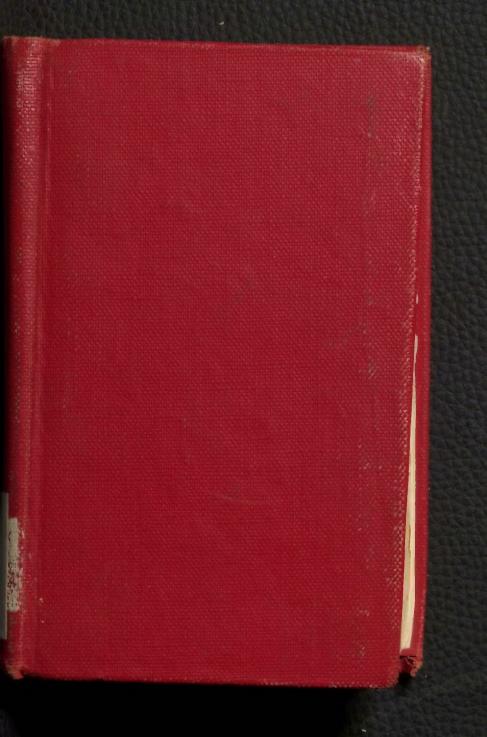